## 

#### خطبة الكتاب ٩٤

بَنَانَ نَبِيسَمِ اللَّهِ فِي النَّظِمِ أَوَّلًا تَبَارَكَ رَحْنَانُ رَحِيمًا وَمَوْسِكُ لَا تَبَارَكَ رَحْنَانُ رَحِيمًا وَمَوْسِكُ لَا وَتَنَيَّتُ صَلَّى اللهُ رَبِي عَلَى الرِّضَا مُحَمَّدِ اللهُ هَدَى إِلَى النَّاسِ مُرْسَلًا وَعِثْرَتِهِ ثُمَّ الصَّحَابَةِ ثُمَّ مَنْ تَلَاهُمْ عَلَى الْإِحْسَانِ بِالْخَيْرِونَيْلًا وَعِثْرَتُهُ فَلَا لَهُ مَا لَيْسَ مَبْدُوعًا بِهِ أَجْذَمُ الْعَلَا وَمَا لَيْسَ مَبْدُوعًا بِهِ أَجْذَمُ الْعَلَا

وَبَعَدُ فَحَبْلُ اللهِ فِينَاكِتَ ابُهُ فَخَاهِدُ بِهِ حِبْلَ الْعِدَامَتَحَبِّلاً وَأَخْلِق بِهِ إِذْ لَيْسَ يَخْلُقُ حِلَّةً جَدِيدًا مُوَالِيهِ عَلَى الْجِدِّ مُقْلِلاً وَأَخْلِق بِهِ إِذْ لَيْسَ يَخْلُقُ حِلَّةً جَدِيدًا مُوَالِيهِ عَلَى الْجِدِّ مُقْلِلاً وَقَارِئُهُ الْمُرْجِعًا وَمُوكِلاً هُوَالْدُرْتَضَى أَمَّا إِذَا كَانَ أُمَّةً وَيَبَّعَهُ ظِلْ الرَّدَانَةِ فَسَنَسَلاً هُوَالْمُرُونِي أَمَّا إِذَا كَانَ أُمَّةً وَيَبَّعَهُ ظِلْ الرَّدَانَةِ فَسَنَسَلاً هُوَالْمُرُونِي اللهُ أَنْ تَسَنَسُلاً هُوَالْمُرُونِي اللهُ أَنْ تَسَنَسَلاً هُوالْمُرُونِي اللهِ أَنْ تَسَنَسَلاً هُوالْمُرُونِي اللهِ أَنْ تَسَنَسَلاً هُوالْمُرُونِي اللهِ أَنْ تَسَنَسَلاً مُوالْمُونِي اللهِ أَنْ تَسَنَسُلاً مُوالْمُونِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المُعَلِّلُهُ اللهُ الرَّوْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّوْنَ اللهُ اللهُ

وَأَغْنَىٰ غَنَاءٍ وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا وَإِنَّ كِابَ اللهِ أَوْبَقُ شَافِيع وَتَرْدَادُهُ يَزُدَادُ فِيهِ بَحَكُمُلا وَخَيْرُجَلِيسِ لَاكِكُلُّ حَـلِيتُهُ مِنَ الْقَبْرِيلِقَاهُ سَنَّا مُتَهَالِّلَا وَحَيْثُ الْفَتَّى يَرَنَّاعُ فِي ظُلُمَاتِهِ وَمِنُ أَجُلِهِ فِي ذِرُوَةِ الْعِزِّيجُ تَـلَىٰ هُ كَالِكَ يَهُنِيهِ مَقِيلًا وَرَوْضَةً وَأَجْدِرْبِهِ سُنُولًا إِلَيْهِ مُوَصَّلًا يًاشِدُ في إرْضَائِهِ لِحَيِيبِهِ بُجِلّاً لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ مُبَجِّلًا فَيَا أَيُّهَا الْقَادِى بِهِ مُتَمَسِّكًا مَلَادِسُ أَنْوَارِمِنَ التَّاجِ وَاثْعُـلاً هَهٰنِينًا مَربيئًا وَالِدَاكَ عَلَيْ هِمَا اُولِئِكَ أَهْـلُ اللهِ وَالصَّفْوَةُ الْمَـلاَ فكما ظَنُّكُمْ بِالنَّجْلِ عِنْدَ جَزَائِهِ حُلَاهُمْ بِهَا جَاءَ ٱلْقُدَرِانُ مُفَصِّلًا أُولُو الْبِرِّ وَالْاحْسَانِ وَالصَّبْرِ وَالتَّعْلَ وَيِعُ نَفْسَكَ الدُّنْيَا بَأَنْفَاسِهَا الْمُسَلَا عَلَيْكَ بِهَا مَاعِشْتَ فِيهَا مُنَافِسَكَا لَنَا نَعَ لُولِ الْقُرْإِنَ عَذْبًا وَسَلْسَلًا جَزَى اللهُ بِالْحَيْرَاتِ عَنَّا أَئِكُمُ سَمَاءَالْعُكَىٰ وَالْعَدْلِ زُهْرًا وَكُتَّمَلًا فَهُمْ بِدُور سَبِعَةً قَدْتُوسُطَتُ سَوَادَ الدُّجِي حَتَّى تَفَرَّقَ وَٱنْجَلَى لَهَا شُهُ بُ عَنُهَا ٱسۡ تَنَارَتُ فَنَوَّرَتَ مَعَ ٱثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ مُتَمَتِّلًا وَسَوْفَ تَرَاهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ

وَلَيْسَ عَلَىٰ قُرْآبِهِ مُسَتَأَكِّلًا فَذَاكَ الَّذِي آخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلا بِصُحْبَتِهِ الْجَحُدَ الرَّفِيعَ تَأْتُكُ هُو آبن كَ إِير كَاثِرُ ٱلقَوْمِ مُعْسَلِي عَـلَى سَـنَدِ وَهُوَ الْمُلُقَّبُ قُبْمُ لَا أُبُوعَ مُرِو ٱلبَّصَرَى فَوَالِدُهُ الْعَلَا فَأَصْبَحَ بِالْعَذُبِ الْفُرَاتِ مُعَسَلًّا شُعَيْبٍ هُوَالسُّوسِيُّ عَنْهُ تَقَـبَّلاَ فَتِلْكَ بِمَدِّاللَّهِ طَالِتُ مُحَــلَّلًا لِنَكُوَانَ بِالْإِسْنَادِعَنُهُ تَنَقَّلُا أَذَاعُوا فَقَدْ ضَاعَتْ شَذَا وَقَرَنْفِلًا مَشُعَبَةُ رَاوِيهِ الْمُرَّزُ أَفُ ضَالًا وَحَفْصٌ وَبِإِلْإِتْقَانِكَانَ مُفَضَّلًا إِمَامًا صَبُوراً لِلْقُرَانِ مُسِرَبِّلا

MANAGE MANAGEMENT OF THE SECOND OF THE SECON

تَخَيَرُهُمْ نُقَادُهُمْ كُلُّ بَارِع فَأَمَّا الْكَهِيمُ السِّرْفِي الطِّيبِ سَسَافِعٌ وَقَالُونُ عِيسِيٰ ثُمُ عَنَمَانُ وَرُسُهُمْ وَمَكَّةُ عَبْدُاللهِ فِيهَا مُقتَامُهُ رَوْي أَحْمَدُ ٱلْبَرِّى لَهُ وَمُحَمَّمُهُ وَأَمَّا الْإِمَامُ الْمَازِيْ صَرِيحُهُمْ أَفَاضَ عَلَىٰ يَحَيِّيَ الْيَزِيدِيِّ سَيْبَهُ أبوع مرالة ورى وصالحهم أيو وَأَمَّا دِمَشْقُ الشَّامِ دَارْآبُنِ عَسَامِرِ هِشَامٌ وَعَبُدُاللهِ وَهُوَ إِنْتِمِكَ اللهِ وَبِالْكُوفَةِ الْغَرَّاءِ مِنْهُمْ تَكَلَّأَتُهُ فأمَّا أَبُوبَكِ رِوَعَاصِمٌ آسْمُهُ وَذَاكَ آبُنُ عَيَّاشٍ أَبُوبَتُمْ الرِّضِكَ وَحَنْزُهُ مَاأَزْكَاهُ مِنْ مُتَوَرِّع

رَوْى خَلَفٌ عَنْهُ وَخَلَّادُ الذِى رَوَاهُ سُلَيْمٌ مُتَقَنَّا وَمُحَصَّلًا وَاللَّهِ مَنْ عَنْهُ وَخَلَّادُ الذِى الْإِحْدَامِ فِيهِ تَسَرَّبَلَا وَأَمَّا عَلِيَّ فَالْإِحْدَامِ فِيهِ تَسَرَّبَلَا رَوْى لَيْشُهُمْ عَنْهُ أَبُوا مُحَارِثِ الرّضا

وَحَفْصُ هُوَ الدُّودِيُ وَفِي الدِّحَرِ قَدْ حَكُلُّ أَبُوعَزِهِمْ وَالْيَحْصَبِيُّ أَنُ عَسَامِرٍ صَهِيْعٌ وَإِقَيْهِمْ أَحَاطَ بِهِ الْوَلَا لَهُمْ طُرُقٌ يُهُدَى بِهَا كُلُّطَارِقِ وَلاَطَارِقُ يُخْشَى بِهَا مُتَمَحِّلًا وَهُنَّ اللّوَاتِ لِلْمُوَاتِي مَصَلَّبُهُ كَا

مَنَاصِبَ فَانْصَبَ فِي بِصَالِكَ مُفْضِلًا وَهَاأَنَاذَا أَسْلَى لَكَ مُفْضِلًا وَهَاأَنَاذَا أَسْلَى لَكَ لَكَ مُروفَهُم يَطُوعُ بِهَا نَظْمُ الْقَوَافِي مُسَهَلًا جَمَلْتُ أَبَاجَادٍ عَلَى الْكَنْفُلُ وَمُ أَوَّلَ أَوَّلًا جَمَلْتُ أَبَاجَادٍ عَلَى الْكَنْفُلُ وَمُ أَوَّلًا أَوَّلًا وَمِنْ بَعْدِ ذِكِي الْحَدُوفَ أُسْمَى رجَالُهُ

مَتَى تَنْقَضَى آتِسِكَ سِالْوَاوِ فَيَصَسَلَا سِوَىٰ أَحَرُفٍ لَارِسِبَةُ فِي الصَّالِهَا وَبِاللَّفَظِ أَسْتَغَنَى عَبِالْقَيْدِ إِنْ جَلَا وَرُبَّ مَكَانٍ كُزَرانحُرْفَ قَبَلَهَا لِمَاعِضٍ وَالْأَمْرُ لَيُسَ مُهَ وَلاَ

وَمِنْهُنَ لِلْكُوفِي َنَّاءُ مُكُلِّتُ وَسِنَّهُمْ الْمُحْتَاءِ لَيْسَ بِأَغْفَلَا عَنَيْتُ الْأُولِي الْبَهْمُ مِبْدَ سَافِع وَكُوفِ وَشَامِ ذَالْهُمْ لِبَسَ مُفَفَلَا وَكُوفِ وَشَامِ ذَالْهُمْ لِبَسَ مُفَفَلَا وَكُوفِ وَبَعْمِ غَيْنَهُمُ لَيْسَ مُهُمَلا وَكُوفِ وَبَعْمِ غَيْنَهُمُ لَيْسَ مُهُمَلا وَدُو النَّقِطِ شِينَ لِلْكِسَافِي وَحَمْنَ وَقُلُ فِيهِا مَعْ شُعْبَةِ صَحَبَّةً سَلا وَدُو النَّقِطِ شِينَ لِلْكِسَافِي وَحَمْنَ وَقُلُ فِيهِا مَعْ شُعْبَةِ صَحَبَّةً سَلا وَدُو النَّقِطِ شِينَ لَلْكُوفِ وَابْنِ الْعَسَلَاءِ قُلُ وَقُلُ فِيهِا وَالْيَحْصَبِي نَفَرْ حَلا وَمُن فَي الْعَلَا وَقُلُ فِيهِا وَالْيَحْصَبِي نَفَرْ حَلا وَمُن اللّهُ فِي وَالْفِيمِ عَلَا وَمُن اللّهُ فِي وَالْفِيمِ عَلَا وَمُعْمَلِي الْمُؤْفِي وَالْفِيمِ عَلَا وَمُعْمَلِي وَسَافِعٌ وَحِصْنَ عَنِ اللّهُ فِي وَالْفِيمِ عَلَا وَمُعْمَلِي وَسَافِعٌ وَحِصْنَ عَنِ اللّهُ فِي وَالْفِيمِ عَلَا وَمُعْمَلِي اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُن اللّهُ فِي وَالْفِيمِ عَلَا وَمُعْمَلِي اللّهُ الْمَالِقُولُ وَالْفِيمِ عَلَا وَمُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْلُولُ وَالْفِيمِ عَلَا وَمُنْ اللّهُ وَالْفِيمِ عَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

فَكُنْ عِنْدَ شَرَطِى وَآفَضِ بِالْوَاوِ فَيْصَلَا
وَمَاكَانَ ذَاضِدٌ فَإِنِّى بِضِدٌ، غَنِيَّ فَوَاحِمْ بِالذَّكَ وَلِتَفْضُلَا
كَمَدٌ وانِّبَاتٍ وَفَنْح وَمُنْعَمِ وَهَنْرٍ وَنَقْبِل وَاخْتِلاس تَحَصَّلَا
وَجَرْم وَتَلْكِيرٍ وَغَيْبٍ وَخِفَّةً وَجَمْع وَتَنُوبِنِ وَتَخْرِيكِ آعُدِيلًا
وَحَيْثُ جَرَى التَّجْرِيكِ عَيْرَمَقَيَّدٍ هُوالْفَتْحُ وَالْإِسْكَانُ آخَاهُ مَنْزِلاً
وَحَيْثُ جَرَى التَّجْرِيكِ عَيْرَمَقَيَّدٍ هُوالْفَتْحُ وَالْإِسْكَانُ آخَاهُ مَنْزِلاً
وَخَيْتُ بَيْنَ النَّوْنِ وَالْيا وَفَنْحِهِمْ وَكُثْرٍ وَبَيْنَ النَّصْ والخَفْضُ مُنْزِلاً

وَحْيُثُ أَقُولُ الضَّمُّ وَالنَّعُ سُكِتًا فَنَيُهُمُ الفَتْحِ وَالنَّضِ اَقْبُ لَا وَفَي وَالنَّضِ اَقْبُ لَا وَفِي النَّفِ وَالنَّفِي وَالنَّونَ وَالنَّفِي وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ وَالنَّهُ النَّالِ النَّيْسِيلُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ النَّالِ وَالنَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَالنَّالَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنَالَقُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُولُولُ النَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِي وَال

فَأَجْنَتْ بِسَوْنِ اللهِ مِنْ هُ مُسَقَّ اللهِ مِنْ هُ مُسَقَّ اللهِ مِنْ هُ مُسَقَّ اللهِ مِنْ هُ مُسَقَّ الله وَأَلْفَا فَهَا زَادَتْ بِنَشْ فِقُوائِدٍ فَلَقَّتْ حَيَاءً وَجُهَهَا أَنْ تُفَضَّلًا وَسَمَّيْتُهَا حِرْزَ الْأَمَّانِ تَبَمَّنَ اللهِ وَوَجَهَ النَّهَا فِي فَاهْنِهِ مُتَقَبِّلًا وَسَمَيْتُهُا حِرْزَ الْأَمَّانِ تَبَمَّدُ اللهِ وَوَجَهَ النَّهَا فِي فَاهْنِهِ مُتَقَبِلًا وَالْمَدُونَ الشَّمِيعِ قَوْلًا وَمُفَعِلًا إِلْمُتَافِينِ مِنْكَ الأَبْهِي وَقُلًا وَمُنْ عَمَّلًا المُحْوِي مِنْكَ الأَبْهِي وَمُنْ عَمَّلًا المُحْوِي فِي فَلَا أَجْرِي مِنْكَ الأَمْسِينِ بِسِيرِهِمَا وَإِنْ عَمَرَتُ فَهُوا لَأَمُونُ تَحَمَّلًا الْمُونُ تَعَمَّلًا اللهُ وَالْمُنُونَ وَمُ مَرَّوهُ هَا اللهُ وَالْمُنُونَ وَمُ مَرَّوهُ هَا اللهُ وَالْمُنُونَ وَمُعَلِلاً وَالْمُنْ وَالْمُنُونَ وَمُحَمَّلًا اللهُ وَالْمُنُونَ وَمُ مَرَّولُهُ اللهُ وَالْمُنُونَ وَمُحَمَّلًا اللهُ وَالْمُنُونَ وَمُ مَنْ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللهُ وَاللّهُ وَلِمِحْكَمَلًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُولِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِلْمُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

أَنِى أَيُّا الْمُحْتَازُ نَظْمى بِبَابِ مِنْ الْمُعَلَيْهِ كَاسِدَ السُّوقِ أَخْيِلاً وَطُنَّ بِهِ خَيْرً وَسَاعِ الْسَيِعِ الْسَبِيجَةُ بِالإغْضَاءِ وَالْحُسُنَى وَإِنْ كَانَ هَلَا لَا وَطُنَّ بِهِ خَيْرً وَسَاعِ السَّيِعِ الْسَبِيجَةُ بِالإغْضَاءِ وَالْحُسُنَى وَإِنْ كَانَ هَلَا لَهُ اللَّهُ الْمُحَلِّا وَاللَّحْرَى الْجَيّادُ وَإِنْ كَانَ هَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَلِّا فَالْعَلَا وَلَيْصَادِقًا فَوْلاَ الْوِكَامُ وَرُوحُهُ لَطَاحَ الْأَنَامُ الْكُلُّ فِي الْحُلُونِ وَالْقِلاَ وَعِنْ غِيبَةٍ فَغِيبَةٍ فَغِيبَةٍ فَغِيبَةٍ فَغِيبَةٍ فَغِيبَةٍ فَغِيبَةٍ فَغِيبَةٍ فَغِيبَةٍ فَغِيبَةٍ فَغِيبَةً فَخِيبَ

مُحَضَّرُ حِظَارَ القُّدُ سِ أَنْقَى مُعَكَّلًا الْمُ

وَهُذَازَمَانُ الصَّيْرِ مَنُ لَكَ بِالَّهِى كَفَيْضِ عَلَى حَمْرُ فَتَنْجُو مِنَ البَلَا وَهُطَّلَا وَلَوْأَنَّ عَيْنَ السَاعَدَ تَتَوَكَّفَتُ سَحَائِبُهَا بِالدَّعْ دِيمًا وَهُطَّلَا وَلَكَةً عَنُ فَسُوةِ الْقَلْبِ قَحْطَهُا فَيَاضَيْعَةَ الْأَعْمَارِ تَمْثِي سَبَهْ لَلَا وَكَنَهَا عَنُ فَسُوةِ الْقَلْدِ قَحْطُهُا فَيَاضَيْعَةَ الْأَعْمَارِ تَمْثِي سَبَهْ لَلَا يَغُلُم مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَلْدِ اللَّهِ وَعُمَّهُ وَكَانَ لَهُ الْقَلْرُانُ شِرْبًا وَمَغْسِلًا وَطَابَتْ عَلَيْهِ أَرْضُهُ فَتَقَلَّقَتُ لَلَّ عَيْدِ حِينَ أَصْبَحَ مُخْصَلًا وَطُولِى لَهُ وَالشَّوقَ يَبْعَثُ هَمَّهُ وَزَنْدُ الْأَشَى يَهَاجُ فِي الْقَلْبِ مُشْعِلًا هُولَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُشْعِلًا هُولَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِيلًا هُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُسْتَعَالُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يَدُدُجَيعَ النّاسِ مَوْلًى لِأَنَّهُ مُ عَلَى مَا قَضَاهُ اللّهُ يُجُرُونَ أَفْعُلَا يَرُى نَفْسَهُ بِالنَّرِمِ أَوْلَى لِأَنَّهُ مَ عَلَى الْجَدَلِمُ تَلْعَقَ مِنَ الصَّيْرِ وَالْأَلَا وَمَا يَأْتَلَى فِي نَصْحِهِم مُسَّبَذِلًا وَمَا يَأْتَلَى فِي نَصْحِهِم مُسَّبَذِلًا لَعَلَى إِلَٰهَ الْعَرْشِ يَالِحَ وَقِي كَتِي جَمَّاعَتَنَاكُلُّ المَسَاوِهِ هُ مَسَّبَذِلًا وَيَعْمَلُنَا مِنْ يَكُونُ كِتَابُ مُ شَفِيعًا لَهُمُ إِذْ مَا نَسُوهُ فَيَمْحَلا وَيَعْمَلُنَا مِنْ يَكُونُ كَتَابُ مُ شَفِيعًا لَهُمُ إِذْ مَا نَسُوهُ فَيَمْحَلا وَيَعْمَلُنَا مِنْ يَكُونُ عَلَى وَقُوقِي وَمَانِي إِلّا سِتْرُهُ مُتَجَسِيلًا وَمُانِي إِلّا سِتْرُهُ مُتَجَسِيلًا وَمُانِي أَنْ اللّهُ حَسْمِي وَعُلَيْ عَلَيْكَ اعْتِمَادِى صَارِعًا مُتَوَكِلًا وَيُعَلِيلًا عَلَيْكَ اعْتِمَا يَعْمُ وَمُانِي اللّهُ عَلْمَ اللّهُ حَسْمِي وَعُلَيْ عَلَيْكَ اعْتِمَاعِي وَقُوتِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### باب الإست تعادة (٥)

إِذَا مَا أَرَدُتَ الدَّهُرَتَقُرُا فَاسَتَعِدُ جِهَارَامِنَ الشَّيْطَانِ وِاللهِ مُعْجَلًا عَلَى الشَّيْطَانِ وِاللهِ مُعْجَلًا عَلَى مَا أَيْ فِي النَّحْلِ يُسُرُا وَإِنْ زَدِّ لِرَّاكِ تَنْزِيها فَلَسَتَ مُجَهَّلًا وَقَدُ ذَكُرُوا لَفَظَ الرَّسُولِ فَلَمْ يَنِدُدُ

وَلُوَّصَتَّ هِ لَذَا النَّقُ لُ كَمْ يُسْبِقِ مِحُكَ اللَّهَ وَلُوَّصَتَّ هِ لَذَا النَّقُ لُ كَمْ يُسْبِقِ مِحُكَ الْمَا وَهُ فَا الْمُصُولِ فُرُوعُهُ فَلَا نَعُدُ مِنْهَا اَلِسِقًا وَمُظَلِّلًا وَإِنْ فَقَ كَالْهَدَ وَى فِيهِ أَعْمَلًا وَإِنْ فَقَ كَالْهَذَوى فِيهِ أَعْمَلًا وَإِنْ فَقَ كَالْهَذَوى فِيهِ أَعْمَلًا

#### باب البست ملة (٨)

رَجَالُ مُنْمَوْهَا ذِرْبِيَةً وَتَحَسُلُكُ وَلِسَ مَلَ بَايُنَ السُّورَتِينَ بِسُ نَيْرٍ وَصِلْ وَاسْكُنَ كُلُّ جُلْايَاهُ حُصَّلًا وَوَصْلُكَ لَيْنَ السُّورَيَيْنِ فُصَاحَةً وَلَانَصَ كُلُاحِبٌ وَجِهُ ذَكِرَتُهُ وَفِهَا خِلَافٌ خِيدُهُ وَاضِمُ السُّلَا وَسَكُمُ الْمُخْتَالُ دُونَ تَنفُسٍ وَيَعِضُهُمُ فِي الْأَرْبِعِ الزُّمُورِيَسِكَ الْأَ لَمُ مُ دُونَ نَصِّ وَهُوفِيهِنَّ سَسَاكِتُ بِمُزْهَ فَافْهِكُمْهُ وَلَيْسُ مُخَكِّلًا وَهُمَّا نَصِلُهَا أَوْبَدُأْتَ كُواءًةً لِنَزْيِلِهِكَ بِالسَّيْفِ لَسْتَ مُبَسِّمِلًا سِوَلِهَا وَفِي الْأَجُّــُزَاءِ خَيِّرُمَنْ تَلَا وَلَا بُدَّ مِنَّهَا فِي ابْتِكَائِكَ سُسُورَةً فَلاتَقِفَنَّ الدَّهُرَفِهَا فَتَشَقُّكُ ومهما تصلها مع أواخ سكورة

### سُورَةُ أُمِّ القُرَّان (٨)

وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ زُلُوبِ بِهِ كُلُّحِكُ

بحَيِّثُ أَنَّ إِوَالصَّادَ زَايًا أَسِسْمُهَا

عَلَيْهِمُ إِلَتِهِمْ حَسُرَةٌ وَلَدَيْهِمُ وَ

وَصِلْضَمَّ مِيبِم الْجَمِعُ قَبُلُ مُعَرَّلِئِ

وَعِنْدَ سِرَاطٍ وَالسِّرَاطِ لِ فَنَنَبُ لَا لَكَ خَلَفٍ وَالسِّرَاطِ لِ فَنَنَبُ لَا لَكَ خَلَفٍ وَاشْمِ مُ مِنَ لَلَا الأَوْلَا لَكَ خَلَفٍ وَاشْمِ مُ مِنَ لَلَا الأَوْلَا جَدِيمًا لِمِثَمِّ الْمَاءِ وَقَفًا وَمُوصِ لَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَمِنْ قَبْلِهَ مُزِالْقَطْعِ صِلْهَا إِوَنْشِهِمْ وَأَسْكَنَهَا الْبَاقُونَ بَعْدُ لِتَحْمُ لَا وَمِنْ قَبْلِهِ مُ لَلَّهُ وَمِنْ دُونِ وَصْلِحَمُ لَا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُلْمُ الللَّالِمُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَفِي الْوَصَّلِكَ سُرُّالهَاءِ اِلضَّمِّ سَنْمُ لَلَا كَالْمُ الْفَصَّلِكَ الْمَاءِ اِلضَّمِّ سَنْمُ لَلَا كَا بِهِي مُ اللَّهِ الْمُلْسِيمُ اللَّهِ عَلَى الْمُكَارِمُ الْمُكَارِمُ الْمُكَارِمُ الْمُكَارِمُ الْمُلْسِمُ الْمُكَارِمُ (١٢)

باب الإذعام الكبير (١٢)

وَدُونَكَ الإِدْعَامَ الْكَبِيرَ وَقُطْبُهُ الْوَكُمْ وِالْبَصْرِي فِيهِ يَحَفَّ لَا فَعَى كُمْ وَالْفَالِ الْلَابِ لِيُسَ مُعَوَّلًا فَعَى كُمْ وَصَا اللَّهِ اللَّابِ لَيْسَ مُعَوَّلًا وَعَلَى اللَّهِ اللَّابِ لَيْسَ مُعَوَّلًا وَمَكَانَ مِنْ مِثْلَيْ فِي كُمْ مَا كَانَ أَوَّلًا وَمَكَانَ مِنْ مِثْلَيْنِ فِي كُمْ تَعَلَيْهِ مَا فَلَابُدُ مِنْ إِدْعَامِ مَا كَانَ أَوَّلًا كَمُنَا مُنَ مُنْ الْحَيْدِ فَي وَطِيعِ عَلى قُلُوبِهِم وَالْعَفُو وَأَمْنَ مَسَنَّلًا اللَّهِ مَا كَانَ أَوَّلًا مَكَمُ مَا فِيهِ هُولِيهِم وَالْعَفُو وَأَمْنَ مَسَنَّلًا اللَّهُ مَا عَلَيْهِم مَالَّالِ اللَّهُ مَنْ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ مُولِيهِم وَالْعَلَيْ مَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُؤْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

كَيَبْتَغَ مَجْنُرُومًا وَإِنَّ يَكُّ كَاذِبًا وَيَخْلُ لَكُمْ عَنْ عَالِمَ طَيِّبِ الْحَلَا خِلَافٍ عَلَى الْإِدْغَامِ لاشَكَّ أُرْسِلا ُوَيَاقَوْمٍ مَسَالِي ثُمُّ يَاقَدُمٍ مَنْ سِسلًا قَلِيلَ حُرُوفٍ رَدٌّهُ مَنْ سَنَبَّلاَ وَإِظْهَارُقُومِ أَلَ لُوطٍ لِكُونِهِ اإِذْ غَامِ لَكَ كَيْدًا وَلَوْحَجَّ مُظْهِكً بإغلال ثابيه إذاصَعَ لاعتكلا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ لِنَّاسِ مِنْ وَاوِ ٱسبدِ لَا فَإِبْدَالُهُ مِنْ هُ مُنْ أَوْمِ هُ الْمُ أَمَّا اللَّهُ مِنْ هُ مُنْ أَوْمِ هُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَأَدْغِمُ وَمَنْ نُيْظَهِرِ فَسِإِلْمَدِّ عَكَلًا وَوَاوُهُوَ المَضْمُومِ هَاءً كُهُو وَّمَنَ وَلَافَ رُقَ يُعَجِّى مَنْ عَلَى الْمُدِّ عَوَّلاً مِهُ إِي مِنْ هِ أَدْعَهُ مِنْ مِنْ وَمَا مِنْ حُسِقِهُ وَيَا يَيْ مِنْ وَمَ أَدْعَهُ مِنْ وَنَحْسِقُ وَقَبْلَ يَئِيسُنَ الْيَاءُ فِي اللَّاءِ عَارِضٌ سُكُونًا اوَاصْلاَفَهُو يُظْهِرُمُسْهِ لَا بَابُإِدْغَام الحَرْفِيْنَ المُقَارِبِينَ فِي كِلْمَ وَفِي كِلْمَتَيْنِ فَإِدْغَامُهُ لِلْقَافِ فِي الْكَافِ مُحَلَّلًا وَإِنْ كُلِلَةٌ حُرُفًا نِ فِيهَا تَقَارَبُ مُبِينُ وَبَعْدُ ٱلْكَافِ مِيمُ تَخَلَلًا وَهَذَا إِذَا مَا قَسَبَلُهُ مُتَكَرِّكُ كَيْرُرُفُّكُمْ وَاتْقَكُمْ وَخَلَقكُمُ وَمِيثَاقَكُمُ أَظِهرُ وَنَزْرُقُكَ انْجَلَىٰ وإذْ غَامُ ذِي التَّحْرِيجُ طَلَّقَكُنَّ قُلُ أَحَقُّ وَبِالتَّأْنِيثِ وَانْجَمْعِ أُنَّقِ لَا أَوَاثِلَ كِلْمِ الْبَيْتِ بَغْدُعَ لَى الْوِلَا وَمَهُمَا يَكُونَا كِأَمَتَيْنِ فَمُدْغِمُ

شَيْفَالُّمْ تَقْضِقٌ نَّفُسًا بِهَا ثُمُّ ذُواصَّسِنِ

ثَنْفَالُّمْ تَقْضِقٌ نَّفُسُ بِهَا ثُمُّ ذُواصَّسِنِ سَّأَى لَمِنْهُ قَدْجَمَلَا

إِذَا لَمَ يُسُنَوَّنُ أَوْيَكُنَّ مَا تُحْسَاطَبٍ وَمَالَيْسُ بَعِزُومًا وَلاسُتَ تَقِسَلاً

وَمَالَيْسُ بَعِزُومًا وَلاسُتَ تَقِسَلاً

وَمَالَيْسُ بَعِزُومًا وَلاسُتَ تَقِسَلاً

وَمَالَيْسُ بَعِزُومًا وَلاسُتَ تَقِسَلاً

وَمُدُّمَانِ عَسَنِ النَّا إِذَاذَ عَسَى حَاهُ مُكْذَعَمُ

KINIK MIKINIK MIKANIK MI

وَفِي الْكَافِ قَافَ وَهُوَ فِي الْقَافِ أُدُخِلَا خَلَقَكُلَّ ثَنَيٍّ لَكَ قُصُورًا وأُظْهِرًا لِإِذَا سَكَنَ الْحَرُفُ الَّذِي قَبْلُ أَقْبَلُا وَفِي ذِى الْمُعَـالِجِ تَعْرُجُ الجِيمُ مُكْفَعُ وَمِنْ قَبْلُ أَخْرَج شَطْأً وُقَدُ تَشَقَّلاَ وَضَادَ لِبَعْضِ شَأَيْمُ مُدُعًا كَلَا وَعِنْدَ سَيِبِيلًا شِينُ ذِى الْعَرَّشُ مُدَّعَمُ لَهُ الزَّأْسُ شَيًّا بِاخْتِلَافِ تَوَصَّلاَ وَفِي زُوِجَتَ سِينُ النَّهُوسِ وَمُدَّعَمُ صَّفَاحُ زُهُ دُصِدُقُهُ ظَاهِرُجَلَا ولِلَّالِكِلْمُ تُرْبُ سِّهْلِ ذَّكَ سِّنْدًا بحَرُفِ بِغَيْرِ الشَّاءِ فَاعُلَهُ وَاعْمَلَا وَلَمْ لَدَّغَمُ مَفْتُوحَةً بَعُدُ سَكَاكِنِ وَفِ عَشْرِهَا وَالطَّاءِتُدُغُمُ تَاؤُهَا وَفِي أَخْرُفِ وَحْيَهَانِ عَنْهُ مَ لَلاَ وَهُلُ أَتِ ذَاالُ وَلُتأتِ طَائِفَةٌ عَلَا فَمَعُحُلِوا النَّوْرَاهَ ثُمَّ النَّكَاةَ قُلُ وَبُقُصَانِهِ وَالۡكَسُرُ ٱلَّادۡغَامَسَهُ لَا وَفِحِتِّ شَيْئًا أَظْهَرُوا لِخِطَابِهِ

وَ فِي الصَّادِ ثُمُّ السِّينِ ذَالُّ نَدَخَّلَا وَفِي خَمْسَةِ وَهِي الْأُوائِلُ ثَاوُّهِا إِذَا انْفَتَحَا بَعْدَ الْمُسَكَّن مُسُنَزُلًا وَفِ اللَّامِ رَاءٌ وَهِيَ فِي الرَّا وَأُخَلِّهِ رَا سِوَىٰ قَالَ ثُمُّ النُّونُ تُدُنَّمُ فِيهِمَا عَلَىٰ إِنَّرِيَّ رِبِكِ سِلْوِي يَغُنُّ مُسْعِدًا لَا وَتُسُكُنُ عَنْهُ الْمِيمُ مِنْ قَبْل بَايْهَا عَلَىٰ إِنْ تَحْرِبِكِ فَتَخْفِي سَنَزُلاً أَنَّ مُنْعَمَّ فَادْرِا الْمُصُولَ لِسَأْصُلاَ وَفِي مَنْ يَسَنَاءُ بَا يُعَذِّبُ حَيْثُمَّا وَلَا يَمْنَعُ الْإِدْغَامُ إِذْ هُوَعَارِضٌ إِمَالَةَ كَا لَأَبُرَادِ وَالنَّادِ أَثْقَـَكَ لَا مَعَ الْبَاءِ أَوْمِيمٍ وَكُنَّ ثُمَّا أُمِّلًا وَأَشْمِمُ وَارُمٌ فِي غَيرِبَاءٍ وَمِسِمِهَا عَسِيرُ وَالْإِخْفَاءِ طَلِيَّقَ مَفْصِلًا وَإِذْغَامُ حُرُفٍ قَبْلَهُ صَمَّ سَاكِنَّ خُذِالْعُفُو وَأَمْرُثُمُ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمهِ وَفِي الْمُهَدِثْمُ ٱلْخُلْدِ وَالْعِلْمِ فَاشْمُ لَا ماك هياء الكئائية (١٠)

وُلَمْ يَصِلُوا هَا مُضَمِّرِ قَبْلَ سَاكِنِ وَمَاقَبْلُهُ الخَّرِهِ لِلَّكَ لِلَّكَ لِ وُصِّلًا
وَمَاقَبْلُهُ الشَّنَكِينُ لِإِبْرِكَ بَيْرِهِمْ وَهِيهِ مُهَاناً مَعْهُ حَفْصُ أَخُهُ وَوِلاً
وَسَكِّنَ يُؤَدِّهُ مَعْ نُولِةٌ وَنُصْلِهِ وَنُولِيهِ مِنْهَا فَاعْتَرِرُصَّا فِي عَنْلُا وَكُولُتِهِ مِنْهَا فَاعْتَرَرُصَّا فِي عَنْلُا وَكُولُتُهُ مِنْهُ وَنَوْمَ عَنْكُ فَا فَعَرَرُصَّا فِي اللَّهُ لَا وَعَنْمُ مُ وَعَنْ حَفْصٍ فَأَلْقِنْهُ وَتَتَقِقَةً خَلْى صَنْفَوَهُ قُومٌ عِنْلُفٍ وَأَنْهَ لَا وَعَنْهُمْ وَعَنْ حَفْصٍ فَأَلْقِنْهُ وَتَتَقِقَةً خَلْى صَنْفَوهُ قُومٌ عِنْلُفٍ وَأَنْهَ لَا

وَقُلُ لِسِمُكُونِ القَافِ وَالْقَصَ رِحَفُهُ مُ

وَيَأْتِهُ لَدُى طُلَّهُ بِالْإِسْكَانِ يُعْجُّتُ لَىٰ

باب المدوالقَصَر (١٠)

إِذَا أَلِثُ أَوْ يَا وُهَا بَعْدَكُسَ رَوْ أَوْلُوا وُعَنْ ضِمِّ لِقِي الْهَ مَرْطُولًا فَإِنْ يَنْفَصِلْ فَإِنْ يَنْفَصِلْ فَالْقَصُرِ إِذِرُهُ طَّالِياً بِخُلِفِهِا يُرُولِكَ دُرًّا وَمُخْصَلَا فَإِنْ يَنْفَصِلْ فَالْقَصُرِ إِذِرُهُ طَّالِياً وَمَفْصُولُهُ فِي أَيَّا أَمْسُرُهُ إِلَىٰ اللهِ وَمَفْصُولُهُ فِي أَيَّا أَمْسُرُهُ إِلَىٰ اللهِ وَمَفْصُولُهُ فِي أَيِّا أَمْسُرُهُ إِلَىٰ اللهِ وَمَانِعُدَ هَمْ وَقَدْ يُرُوى لِوَرْشِ مُطَوَّلًا وَوَسَّ صَلَا لَهُ وَقَدْ يُرُوى لِوَرْشِ مُطَوَّلًا وَوَسَّ صَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

يُواخِلُكُمُ الأنَ مُسْتَفْهِ مَّا تَكُلا وَمَا بَعْدَ هُمْزِالُوصَلِ ايتِ وَيَعْضُهُمُ وَعَادُّلُوا لِأُولَىٰ وَابْنُ غَلْبُونَ طَلِهِرٌ بِقَصْرِجَهِ عِ الْبَابِ قَ الْ وَقَ وَلَا وَعِنْدَسُكُونِ الْوَقْفِ وَجْعَانِأُصِّلا وَعَنْ كُلِّهِمْ بِالْدِّمَاقَبْلَ سَكِكِن وَفِي عَيْنِ الْوَجْهَانِ وَالطُّولُ فُضِّلًا وَمُدَّلَهُ عِنْدَالْفُواتِحِ مُسَثْرِبِعًا وَمَافِى أَلِفٌ مِنْ حَرُفِ مَدٍّ فَيُمْطَلَا وَفِي نَحُوطُهُ الْقَصَرُ إِذْ لَيْسَ سَاكِنُّ بكِلْمَةِ اوْ وَاوْ فَوَجَّهَارِكُمِّكِ وَإِنْ تَسْكُنِ الْيَا بَنِينَ فَيْغُ وَهَـ مَزَة وَعِنْدُسُكُونِ الْوَقْفِ الْمُكُونِ الْوَقْفِ الْمُكُلِّ أُعَمِٰ الْأ بِطُولٍ وَقَصْرِ وَصْلُ وَدُشٍ وَوَقُعُهُ يُوافِقُهُمْ فِحَيثُ لَاهَ مُزَمُدُ خَلَا وَعَنَّهُمْ سُقُوطُ الْمَدِّ فِيهِ وَوَرُشُهُمْ وَعَنْ كُلِيِّ الْمُوَّءُ وَدَةُ اقْتُصْرَ وَمَوْطِلًا وَفِي وَاوِسَوْآتٍ خِلَافِ لِوَرْشِهِمُ بَابُ الْهَ مُزَيِّنِ مِن كُلِمَةُ و (١١)

وَتَسْمِيلُ أُخْرَىٰ هَ مُزَيِّنِ بِكُمْةٍ شَا وَبِدَاتِ الْفَتْحَ خُلَفُ لِتَجْمُلاً وَقُلُ الْفَاعَنُ الْفَرْضِ وَفَى بَنْدَادَ يُرُوٰى مُسَهَّلاً وَحُقْقَهَا فِي فُصِّلَةُ مُحْبَةً عَلَيْ عَجْنُ وَالْأُولِى أَسْقِطَنَّ لِشَمْهُ لَا وَحَقَّقَهَا فِي فُصِّلَة مُحْبَةً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَصَالاً مُوصَّلاً وَهَمْزُةً أَذْ هَبُهُ فِي الاَحْتَافِ شُفِقَتُ بِأُخْرَىٰ كُمَّا ذَامَتُ وَصَالاً مُوصَّلاً

وَفِي فُونَ فِي أَنْ كَانَ شَغَّعَ حَسَرُونُ وَشُعَبَهُ أَيْضًا وَالبّمَشَتِي مُسَهِلَا وَفِي فُونَ فِي أَنْ كَانَ شَغَّعَ حَسَرُونُ فَي أَنْ يُوَّتِي إِلَى مَا لَسَسَهَلَا وَفِي آلِبَعُرَانٍ عَنِ ابْنِ كَتَيْرِهِمْ يَشَغَعُ أَنْ يُوَّتِي إِلَى مَا لَسَسَهَلَا وَطُهُ وَفِي الْأَعْرَافِ وَالشُّعُرَا بِهِكَ عَلَمَنْتُمُ لِلْكُلِّ شَالِتُ النَّالِ اللهُ اللهُل

فى الأعُسْرَافِ مِسنُهَا الْوَاوَ وَالْمُكُلِّبُ مُوصِلًا وَإِنْ هَــُ مُرُ وَصْلِ بَايُنَ لَامٍ مُسَكَّنِ وَهَمْزَوَ الإسْتِيمُ مِ فَامْدُدُهُ مُبْدِلًا يُسَمِّلُ عَنْ كُلِّ كُلَّالْانَ مُتِّلًا فَلِلْكُلِّ ذَا أُولِي وَيقِيصُ رُهُ الَّذِي بَحَيْثُ ثَلَاثُ يَتَّفِقْنَ سَتَ نَزُّلاً وَلَامَدَّ بَيْنَ الهَهُ مُزَيَّيْنِ هُكَاوَلًا ءَأَنُذُنَّ مُهُمَّأُمُ لَمُ أَئِنًا أَءُنُ نِزُلًا وَأَضُرُبُ جَمِعُ الْهَــُ مُزَتَّكُينِ ثُلَاثَةٌ بَهَا لُذُ وَقَبْلَ الْكَسْرِ خُلُفٌ لَّهُ وَلاَ وَمَدُّكَ قَبْلُ الْفَتْحِ وَالْكُسْرِ حَجَّكُةٌ وَفِي حَرْفِي الْأَعْرُافِ وَالشَّعَرُا الْعُلاَ وَفِي سَنْعَةٍ لَاخُلْفَ عَنْهُ بِمُرْيَم أَئِنَّكَ آئِفُكًا مَعًا فَوْقَ صَــادِهَا وَفِي فُصِّلَتُ حُرُفٌ وَبِأَكْلُفُ سُمِّلًا وَسَهِ لَ شَمَا وَصْفًا وَفِي النَّخُوِّ أُبُدِلًا وَآيَمَةٌ بِالْخُلْفِ قَدُمَدٌ وَحُهُ

وَمَدُكَ قَبُلَ الضِّمِ لِنَّىٰ حَبِيبَهُ بِعُلُفِهِ الْبَلُ وَجَاءَ لِيَفْصِلُا وَفِ الْعِمُونِ رَوَوْ الْهِشَامِهِمْ كَنْصٍ وَفِي الْبَاقِى كَفَالُونَ وَاعْتَلَىٰ باب الْهَ رُتين مِن كامتَيُن (١٢)

إِذَا كَانَتَا مِنْ كِلْمَتَيْنِ فَتَى الْعَكَا وأَسْقَط الأولى فِي اتِّفَاقِهَا مَعَا كَمَا امْرُنَا مِنَ السَّمَا إِنَّ أُولِيكِ أُولِيْكَ أَنْوَاعُ اتِّفَاقٍ بَحَكَمَ لَا وَفِي غَيْرِهِ كَالْيَا وَكَالْوَاوِسَ لَهَ كَلَ وَقَالُونُ وَالْبَرِّيُ فِي الْفَتْحِ وَافَتَ وَفِيهِ خِلَافٌ عَنْهُا لَيْسَ مُقْفَلًا وَبِالسُّوءِ إِلَّا أَبْدَلَاثُمَّ أَدُغَسَا وَقَدُقٍ لَ مَعْضُ الْمُدِّعَنُهُا تَبَدَّلَا وَالْاُخْرَىٰ كَمَدٍّ عِنْدُ وَرُشِي وَقُنُبُ لِ بِيَاءٍ خَفِيفِ الْكُسُرِ بَعْضُهُمُ سَكَلَا وَفِي هُولًا إِنْ وَالْبِغَا إِنْ لِوَرُسِنِهِ مُ يَجْزُقَصُرُهُ وَالْمُدُمَازَالَ أَعْسَدُلا وَإِنْ حَرْفُ مَدٍّ قَبْلُهُ مُنْ رِمُعَيّرِ تَضِيٌّ إِلَى مَعْ جَاءَ أُمَّةً أُسُدُولًا وكشهيل الأخرى في اختِلافِهِمَا سُمَّا فَنَوَعَانِ قُلِكَالْيَا وَكَالُوَا وِسُسِهِ لَكَ نستناء أصبنا والستهاءأ واشتي يَشَاءُ إِلَى كَالْيَاءِ أَقْيَسُ مَعْدِ لِا وَنَوْعَانِ مِنْهَا أُبْدِلَامِنْ كَمَا وَقُلُ وُكُنُّ بِهَمْزِالكُلِّ يَبُدَا مُفَصِّلًا وَعَنْ آكُثُر الْقُرِّرَا لُقُرِّرًا لُقُرِّرًا لُقُرِّرًا لِمُ الْعَلَى وَالْوَهَا

### وَالإِبُ الْكُخُضُ وَالْمُسُهَّلُ بَيْنَ مَا هُوَالْمُنُرُوالْحُرُفِ الَّذِي مِنْهُ أَشْكِلًا كُولِ الْمُنْكِر كَابُ الْهَهُ زِلْفُ مَرْدِ (١٢)

إِذَا سَكَنَتُ فَاءً مِنَ الْفِعُ لِ هَـُ مُزُّةٌ فَوَرَثُنَّ يُرِيهَا حَرْفَ مَدٍّ مُكِلِّدُلًا لَفَتَّحَ إِثْرَالِضَّةِ نَحُومُ فُجَّكُلًا سِوىٰ جُمُلَةَ الْإِيواءِ وَالْوَاوُعَنْ لَهِ إِنْ مِنَ الْمُسَنْزِمَلَّا غَيْرَكَجُزُومٍ أَهْسِمِلًا وَيُبُدُلُ لِاسْمُوسِيِّكُلُّ مُسَكِّن يُهَيِّيُّ وَنَنْسَأُهَا يُنَبَّأْتَكَمَّلًا تَسُونُ وَلَشَأَ مِنْ أَمِينًا وَعَشْرُ لِينَا أَ وَمَعَ وَهَيِّئُ وَأَنبِئُهُمُ وَسَيِّئُ بِأَرْبَعِ وَأُرْجِئُ مَعًا وَافْتَرَٰ ثَلَاثًا فَحَصِلًا وَتُوْفُونَ وَتُوْوِيمِ أَخَفُّ بِهِكُمُرِهِ وَرْثِيَّا بِتَرُكِ الْمُكَنِّرِ لُيُثْنِيهُ الْإِمُتِ لَا تَخَيَّرُهُ أَهْلُ لُ الأَدَاءِ مُعَلِّلًا وَمُوْصِدَهُ أُوصِدُتُ لِيشْبُهُ كُلُّهُ وَقَالَ ابْنُ عَلْبُونِ بِيَاءٍ تَبَدَّلا وَبَارْئِكُمُ بِالْهُــُمْزِحَالَ سُكُونِهِ وَوَالَاهُ فِي بِنْرِ وَفِي بِئْسَ وَدُشُهُ مُ وَفِي الذِّنِّ وَرُشُ وَ الْكِسَائِي فَأَبُدَلًا وَفِي لُؤُلُوا فِي الْعُرُفِ وَالنُّكُوِ شُعْبَةٌ وَيَأْلِيُّكُمُ الدُّورِي وَالإِبْدَالُ يُجِنَّلَىٰ وَأَدْغُمَ فِي يَاءِ النَّسِيِّي فَتُقَلَّكُ لَا وَوَرُشُ لِئَلَّا وَالنَّسِيُّ بِيَائِهِ إِذَا سَكَنَتُ عَزُهُمُ كَآدَمَ أُوهِلَ وَإِبْدَالُ أُخْرَى الْهَــُ مَزَتَيْنِ لِكُلِّاهِمُ

# بابُ نَقُلِ حَرَكَةِ الهَمْزَةِ إلى الساكِنِ قَبْلَهَا (١)

صحيح بيشكل المكثر واخذفه مشهلا وَحَرِّكَ لِوَرْشِ كُلَّ سَكِينٌ اخِرِ رَوِی خَلَفٌ فِی الْوَصُٰلِ سَکُنًا مُقَلَّلًا وَعَنْ خَزَةٍ فِي الْوَقْفِ خُلُفٌ وَعِنْدُهُ لدَى اللَّامِ لِلتَّمْ لِينَ مُنْ عَنْ حَنْ مُرَةً وَتَكُلُّ وَيَسَكُنُ فِي شَيًّا وَشَيْئًا وَبَعْضُهُمْ لَدٰى يُونُسِ الْأِنَ بِالنَّقَ لِي نُعِبِ الْأَ وَسَنَّيْ وَشَيْئًا لَمُ يَزِدُ وَلِيَ افِ وَتَنْوِينُهُ بِالْكَسْرِكَاسِيهِ ظُلْلًا وَقُلُ عَادًا إِللَّا وَلَى بِإِسْكَانِ لَامِهِ وَلَدُ وُهُمُو وَالْبُدُ ءُ إِلْأَصْلِ فُضِّلًا وَأَدْغُمُ بَاقِيهِمْ وَبِإِلنَّقُلِ وصْلُهُ مَ لِقَالُونَ حَالَ النَّقُهِ لِيهُ وَالْوَنَ حَالَ النَّقُهِ لِي بَدُّهُ أَوْمَوْصِلًا لِعَالُونَ وَالْبَصْرِي وَتُهُ كُمزُ وَاوُهُ وَإِنْ كُنْتَ مُعْتَدًا بِعَارِضِهِ فَكَا وَتَبُدَابِهَمُزِالُوصُلِ فِي النَّقُلِ كُلِّبِهِ بِالإِسْكَانِعَنُ وَرُشِ أَصَّعُ تَفَيُّلًا وَنَقُلُ رِدًا عَنْ نَافِع وَكِنَابِكَ

## بابُ وقفِ حَمَدَةً وهست مِ على الهَ مَرْ (٢٠)

وَحَنَرَةُ عِنْدَالُوقَفِ سَهَّلَ هَمْزُهُ إِذَاكَانَ وَسُطًّا أَوْتَطَنَّ مَا نُزلَا فَأَلَّذِلْهُ عَنْهُ حُرْفَ مَدِّمُسَحِّنًا وَمِنْ قَبْلَهِ تَحْرِيكُ هُ قَدْتَ نَلَا وَجَرِكَ بِهِ مَاقَبْلَهُ مُتَسَحِّنًا وَأَسْقِطُهُ حَتَّى يُرْجِعَ اللَّفُظُ أَسْهَلاً

سِوْى أَنَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَلِفٍ جَـٰرَى لُيُهمَّهُ مُهُما تَوسَطَ مَدُخَكُلًا وَيَقُصُرُ أَوْ يُضِيعَلَى الْكِرِّ أَطُولًا وَيُبِدِلُهُ مُهُمَا تَكُلُّرِفَ مِثْلَهُ إِذَا زِيدَتَامِنَ قَبُلُ حَتَّى يُفَصَّلُا وَيُدْغِمُ فِيهِ الْوَاوَ وَالْيَاءَ مُسَبِدِلًّا لَذَى فَتْحِهِ يَاءً وَوَاوًا مُحَكِّولًا وكييم بعدالكسروالضيم هنمزه يَقُولُ هِكَامٌ مَا تَطَرَّفَ مُسْهِلًا وَفِي غَيْرِهِ ذَا بَيْنَ بَيْنَ وَمِنْ لُهُ وَلَعِضْ بِكُسُرِ الْهَالِيَاءِ تَ حَوَّلاً وَرِئْيًا عَلَىٰ إِظْهَارِهِ وَادِّغَامِهِ رَوُوا أَنَّهُ لِإِنْخُطِّ كَانَمُسَمَّ لَا كَقَوْلِكَ أَنُبِئُهُمُ وَيَنبِّنُهُمُ وَقَلْد وَالأَخْفَثُ بَعَدَالْكُسْرِذَاالضَّمِّ أَبْدَلًا فَفِي الْيَاكِلِي وَالْوَاوِ وَالْحُذُفِ رَسْمُهُ حَلَىٰ فِيهَا كَالْيَا وَكَالْوَاوِأَعْضَ لَا بياءٍ وَعَنْهُ الْوَاوُفِي عَكْسِهِ وَمَنْ وَضَمْ وَكُنْ لَوْنَالُ قِيلٌ وَأُخْفِلُ وَمُسَمُّ إِزُّ وَنَ الْحَذُّفُ فِيدٍ وَيَخُوُّهِ وَمَافِيهِ يُلُفَّى وَاسِطَّا بِزَوَائِدٍ دَخُلُنَ عَلَيْهِ فِيهِ وَجُهَانِ أُعُمِلًا وَلَامَاتِ تَغْرِبِفٍ لِمَنْ قَـلْـ تَأْمَّـ لَا كَاهَاوَيا وَاللَّامِ وَالبَّا وَخُوهِكَ بهَا حَرُفَ مَدٍّ وَاعْرِضِ الْبَابَ مَحْفِلًا وأشيم ورم فيماسوى مكتبدل أَوِالْيَافَعَنُ بَعْضِ بِالْإِدْعَامِ حُسِّلًا وَمَاوَاوْاْصَلِيُّ تَسَكَّنَ قَبْلُهُ

زُكًّا طَرَفًا فَالْبِغَضُ بِالرَّوْمِ سَهَا لَا وَمَاقَبُلُهُ التَّحْرِيكِ أَوْ أَلِثُ مُحَرِي وَّأَكُونَ مَفْتُوحًا فَقَدْ شَذَّ مُوَغِلًا وَمَنْ لَمْ يُرْمُ وَاعْتَدَّ مَحْضًا سُكُونَهُ يُضِئُ سَنَاهُ كُمَّا اسْوَدٌ أَلْيَ لَا وَفِي الْهَمْزِأَخُاءُ وَعِندُ مُحُاتِهِ بَابُ الإِظهَارِ والإِدغام (١)

بالإظهار والإدغام تروى ونجتكل سَأَذُكُرُ أَلْفَاظًا تَلِيهاً حُرُوفُهكا وَمَا بَعُدُ بِالتَّقْشِيدِ قُدُهُ مُكَدَّ لَكَ فَدُونَكَ إِذَ فِي بَيْهَا وَحُسُرُوفَهَا تسمى على سِيما تَرُوقُ مُقبَكلاً سَأُسْمِي وَيَعُدَ الْوَاوِ تَسَمُوحُرُوفُ مَنْ وَفِي هَلُ وَبَلُ فَاحْتَلُ إِنْهُ لِكَأْحَيَلًا وَفِي دَالِ قَدْ أَيْضًا وَتَاءِ مُؤَنَّتِ ذِكْرُذَالــِـــالِذُ (٦)

نَعَمُ إِذْ تُمَسَّتُ أَرِيْكُ صُالَ دُلُّهَا سِّمِىَ جُمَالٍ وَاصِلاً مَنْ تَوَصَّلاً فَإِظْهَارُهَا أَجْرِي ذُوامَ نُسِيمِهَا وَأَظْهُرُرُوا قَوْلِهِ وَاصِنْ جَلاً وَأَدِغُمُ مُولًى وَجُدُهُ دُاسِتُمْ وَلاَ وَأَدْغُمُ ضَنكًا وَاصِلُ تُومَ ذُرِهِ ذِكْرُ دَالِ قَكَدُ (١)

فَأَظْهُرُهَا لَجُمْ تَبَا ُذُكَ وَاضِعَ قَادَعُمُ وَرُشُ ضَّرَظُمُ اَن وَامْتَلاَ وَاَدْعُمُ وَرُشُ ضَّرَظُمُ اَن وَامْتَلاَ وَاَدْعُمُ مُرُودُ وَالْمُنْ اللهُ وَعُرُّ لَسَدَاهُ كُلُ كُلاً وَوَيْ خُلِهُ مُنْتَحِدً لا وَفِي حَرْفِ وَرُبَيْنَا خِلَافٌ وَمُظِهِرٌ هِشَامٌ بِصَ حُرْفَهُ مُتَحَدِد لا وَفِي حَرْفِ وَرُبَيْنَا خِلَافٌ وَمُظِهِرٌ هِشَامٌ بِصَ حُرْفَهُ مُتَحَدِد لا وَفِي حَرْفِ وَرُبَيْنَا خِلَافٌ وَمُظِهِرٌ هِشَامٌ بِصَ حُرْفَهُ مُتَحَدِد لا وَفِي حَرْفِ وَرُبَيْنَا خِلُونُ وَمُظْهِرٌ فِي السَّالَةُ بِيثِ وَالْمُعَلِينَ فَا السَّالَةُ فِي مِنْ اللهُ الله

وَاَبِدَتْ سَنَا تَنْزُصَّفَتْ أَرُقُ ظُلْمِهِ جَمْعَنَ وُرُودًا بَارِدًا عَطِرَ الطِّلَا فَإِظْهَارُهَا أُدِّرِ نَّمْتُهُ سُبُدُورُهُ وَأَدْعَمَ وَلَشَّ ظَّافِ رَاوَعُخُولًا وَأَظْهَرَ لَهِ فِي هَا مُعَلِّمَ اللَّهِ فَي مَا مُن اللَّهِ فَي اللَّهِ وَالْحَالَ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّ

ذِكْرُلَامِ هَـُـلُ وَبَـلُ (١)

أَلَا بَلْ وَهَلْ تَرُويَ ثَنَاظُّغِنِ زُيْنَبَ سَيِّيرَنُو اَهَاطِّلُحَ ضَّرِ وَمُبُتَ لَىٰ الْأَبَلُ وَهُلَّ اللَّهُ اللَّهِ وَأَدُغَمُ اللَّهُ اللَّهِ وَأَدُغَمُ اللَّهُ اللَّ

وَفِي الرَّعْدِ هَلْ وَاسْتَوْفِ لَازَاجِ رَّا هَ لَا

بابُ اتِّفَاقِهِمُ فِي إِدغَامِ إِذْ وقَدُ وَتَاءِ التَّأْبِيْثِ وَهلُ وبَلُ (٣) وَقَدْتَهُتُ دُعُدُ وَسِيمًا تَبَتَلا وَلَاخُلْفَ فِي الْإِذْغَامِ إِذْ ذَلَّ ظَالِمٌ وَقُلُ بَلُ وَهَلُ رَاهَا لَبِيْ وَلَا يَكُ وَلَا يَكُ وَقَامَتْ أُرَّيِهِ ذُمْيَةٌ طِّيبَ وَصْفِهَا فَلَابُدَّمِنُ إِذْ غَامِهِ مُتَمَثِّكُ وَمَا أَوَّلُ الِثُلَيْنِ فِيهِ مُسَكِّنُ باب حُروفٍ فَرُبَتْ مَخَارِجُهَا (١) خَمِيدًا وَخَيْرُ فِي يَتُبُ قَاصِدًا وَلاَ وإِدْغَامُ بَاءِ الْجَزْمِ فِي الْفَاءِ قُدْرُسَا وَخُسِفْ بِهُمْ زَاعُوا وَشَذَّا التَّقَلُّ لَا وَمَعْ جَزْمِهِ يَفْعَلْ بِذَالِكَ سَكَمُّوا شَوَاهِدُ حَمَّادٍ وَأُورِثُمُّوحَ لَا وعُذُتُ عَلَىٰ إِذْ عَامِهِ وَنَكِذْتُهَ كَوَاصْبُرِيُحُكُمٍ طَّالَ بِانْخُلُفِ يَّذْبُ لَا '' للهُ شَرْعُهُ والرَّاءُ حَنْرَمًا بِلامِهَ ع و المرابين أَظْرِهُرَعُن فَتَى حَقَّهُ بَدَا وَنُونَ وَفِيهِ الْحُلْفُ عَنْ وَرُشِهِمْ خَلا ثُوَابَ لَبِثْتَ الْفَرُّهُ وَالْمُحَمِّمُ وَصَّلاً عمه به د وَحَرْجِي نَصْرِصَادَ مَرْكِمَ مَنْ يُرِدُ أَخَذَهُمْ وَفِي الإِفْرَادِعَاشَرَدُغْفَلَا وَطَاسِينَ عِنْدَالْمِيمِ فَأَزَاتَّخَذُ تُمُو كَمَّا ضَاعَ جَايَلُهَثُ لَهُ دُارِجُهَ لَكَ وَفِي اَرَكُبُ هُدَى بَرِّ قَرِيبٍ بِحِثُ لَفِهِمُ يُعَذِّبُ دَنَا بِأَنْحُلُفِ جَوْدًا وَمُوبِلا وَقَالُونُ ذُوخُلُفٍ وَفِي الْبَقَرُهِ فَقُلْ

بَابُ أَحَكَامِ النونِ السَّاكِنَةِ وَالنَّوْيِنِ (٥)

وَكُلُّهُمُ التَّذِينَ وَالنَّوْنَ أَدْعَهُ مُوا فَالْكِمُ وَالْرَالِيَجُهُ لَكُلُّ وَكُلُّمُ وَالْرَالِيَجُهُ لَكُلُّ وَكُلُّ الْمُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَلْبُهُمَا مِيَّالَدَى الْبَاوَأَخْفِيكَ عَلَىٰ عُنَّةٍ عِنْدَ الْبَوَاقِ لِيَحُلُا وَقَلْبُكُمُ اللَّهُ خَ بَابُ الْفَتْحِ وَالْإِمَالَةِ وَبَائِنَ اللَّهُ ظَلْيِن (١٠)

وَحَنْنَ أُونَهُمْ وَالْكِسَافِئُ بَعَنَ لَهُ أَمَالًا ذَوَاتِ الْيَاءِ حَيْثُ تَأْصَّلًا وَتَنْيِدُ الْإِنْكَ الْفِعْلَ صَادَفَتَ مَنْهَ لَا

هَذَى وَاشْتَرَاهُ وَالْمُونَى وَهُدَاهُمُ وَفِي أَلِفِ التَّأْنِيثِ فِي الْكُلِّ مَيْ كَل

وَكَيْنَ جَرَتُ فَعُلَى فَهِنِهَا وُجُودُهَا وَإِنْ ضَمَّ أَوْلِيُفَحُّ فَعَالَىٰ فَصَلِّ لَا وَإِنْ ضَمَّ أَوْلِيُفَحُّ فَعَالَىٰ فَصَلِّ لَا وَفِي الْمِعِ فِي الْإِسْتَنِفَهَامِ أَنَّى وَفِهَ تَىٰ مَعًا وَعَسَىٰ أَيْضًا أَمَا لاَ وَقُلْ بَلَىٰ

وَمَارَسَمُوا بِالْمَاءِ غَيْرُ لَدَى وَبَا لَكِي وَإِلَى مِنْ بَعْدُ حَتَّى وَقُلْحَكَى

وَكُلُّ ثُلَاثِيْ سَنِدِيدُ فَإِسْتَكُ مُمَالَّكُنَكَا هَا وَأَنْجَى مَعَ ابْسَلَىٰ

وَلَكِنَ أَخْيَاعَنْهُ كَابَعْ ذَوَاوِم وَفِيهاً سِكواهُ لِلْكِسَائِيِّ مُسِلًا وَرُءً يَاكَ وَالرُّءَ يَا وَمَرْضَاتِكَيْفَكَا أتى وَخَطَايَا مِثُلُه مُسَتَقَبَّلاً وَتَحْيَاهُمُوأَيْضًا وَحَقَّ تُعَاتِم وَفِي قَدْهَدَانِي لَيْسَ أُمْرُكُ مُشْكِلًا وَفِي الْكُهُفِ أَنْسَا إِن وَمِنْ قَبْلُ جَاءَمَنُ عَصَانِي وَأَوْصَانِي بَرْيُهُ يُجْسَلِي وَفِيهَا وَفِي طُلَسُ آسَتَا لِنَيَ الَّذِي أَذَعْتُ بِهِ حَتَّىٰ تَضَوَّعَ مَنُ دَلَا وَحَرِّفُ تَلَاهَامَ عَظَاهَا وَفِي سَجِلِي وكرف دكاها وهي بالواوتبتلي وَأُمَّا ضُحَاهَا وَالشُّعَى وَالْزِبَّا مَعَ الْـــ قُوَىٰ فَأَمَا لَاهَا وَبِالْوَاوِ يُخَدِّكِنَّ ورُوْبَاكَ مَعْ مَشُواى عَنْهُ يِحَفْصِهِمْ وَكَمْيَاكَ مِشْكَاةٍ هُدَاىَ قَدِاجْكَلَى وَمَّا أَمَا لَاهُ أَوَاخِهُ رَاعِهِ كَ بِطله وَآي النَّجْمَ كُنَّ تَتَعَسَدُلًا وَفِي الشَّيْسِ وَالْأَعْلَىٰ وَفِي اللَّيْلِ وَالضَّحَىٰ وَفِي اقُرُّ وَفِي وَالنَّازِعَاتِ تَحَيَّلًا وَمِن تَغْيَمَا ثُمَّ الْقِيكَ الْمَدِيثُمُّ فِيكَ الْمُ مَعَارِج يَامِنْهَالُ أَفْلَحْتَ مُنْهِلِلا رَمِي صُحِبَةُ أَعْمَى فِي الْإِسْرَاءِ ثَانِيًّا سُوىً وَسُدَكَافِي الْوَقْفِعَنْهُمُ تَسَكَبُلاَ وَرَاءُ تَرَاءًى فَ ازْفِي شُعَكَرائِهِ وأغلى في الإسراخكم صُحبُةٍ أَوْلاً وَمَابَعْدَ رَاءٍ شَاعَ خَكُمًّا وَحَفْصُهُمْ يُوَّالِي بَحِرًا هَا وَفِي هُـودُ أُنْزِلًا

فِي الإسراوهُم والنون ضُوَّ سُنَّاتُكُ نَأَى شُرْعُ يُمُن بِاخْتِلَافٍ وَشُعُبَةٌ شُفَا وَلِكِسُرِأَ وَلِيَاءٍ تَمَيَّلًا إِنَّاهُ لَهُ شَيَّافٍ وَقُلْ أَوْكِلَاهُمَا كَهُمْ وَذَوَاتِ الْيَالَهُ الْحُلُّفُ جُرِّكً وَذُوالرَّاءِ وَرُشْ بَيْنَ بَيْنَ وَفِي أَرَا لَهُ غَيْرُ مَا لِهَا فِيهِ فَاحْضُرْ مُكَمَّلًا وَلِكِنْ رُءُ وِسُ الآي قَدْ قَلَّ فَتَحُهَا تَقَدَّمَ لِلْبَصْرِي سِوٰي رَاهُ كَااعْتَالَىٰ وَكُيْنَ أَتَ فَعُلَىٰ وَآخِــُوآي مَا وَعَنُ غَيْرِهِ وِسَهُا وَبَا أَسَفَى الْمُلَا وَيَاوَبْيَاتَنَّا أَنَّى وَيَاحَسُرَتَىٰ طُدَوْلِ أَمِلْ خَابَ خَافُواطَابَ ضَاقَتُ فَجُمِلًا وَكَيْفَ التَّلَاقِي غَيْرَ ذَاغَتْ بِسَمَاحِي وكاءان ذكوان وفي سشاء ميلا وَحَاقَ وَزَاغُواجَاءَشَاءَ وَزَادَفُ نُر وَقُلْ حُحْبَةً بُلُ رَانَ وَاصْحَبُ مُعَدَّلًا فَزَادَهُمُ الْأُولَىٰ وَفِي الْغَنَيْرِخُ لَمُهُ بِكَنرٍ أَمِلْ تُدْعَى حَمِيدًا وَتُقْبَلا وَفِي أَلِهَاتٍ قَبُلَ رَاطَ رَفِي أَتَتُ حِمَارِكَ وَالْكُفَّارِ وَاقْتَسُ لِتَنْضُ لَا كأبضارهم والذارثم الحسمارمت وَهَارِرُولَى مُرْوِيِخُ لَفٍ صَدِحَلاً وَمَعْ كَافِرِينَ الْكَافِرِينَ بِكَانِهِ وَوَرْشُ جَمِيعَ الْبَابِكَانَ مُقَلِّلًا ب بُدَّارِ وَجَبَادِينَ وَانْجَسَارِ تَسَّمُوا بَوَارِ وَفِي الْقَهَّ الِحَـ مَزَةُ قَـ لَّلاً وَهٰذَانِعَنْهُ بِاخْتِلَافٍ وَمَعْهُ فِيكَ

كالابزار والتَّقْلِيلُ جَاء لَ فَيْصَلا وَإِضْعَاعُ ذِى رَائِينِ حَبَّ رُوَاتُهُ نُسارِعُ وَالْبَارِي وَمَارِئِكُمُ تَلَا وَإِخْجَاعُ أَنْصَارِى تَمَيُّمْ وَسَارِعُوا نَ آذَانِنَاعَنِه الْجَكُوارِي مُّتَشَكَلا وَأَذَانِهِمْ طُغُيَانِهِمْ وَكُيْكَ إِرْعُو ضِمَافًا وَحُرُفَ النَّمُلِ آلِيكُ فُولًا يُواَرِى أُوارِى فِي الْعُقُودِ بِحُسْلَفِهِ وَآنِيَةٍ فِي هَلُ أَتَاكَ لِإَغْدَلَا بِخُلْفٌ عُنَّكُمُ مِنَاهُ مَسْتَ ارِبُ لَامِعُ وَخُلُفُهُمُ فِي النَّاسِ فِي الْجَرِّخُصِّهُ لَا وَفِي الْكَافِرُونَ عَـابِدُونَ وَعَابِدُ جِ اروَفِي الْإِكْرَامِ عِمْرانَ مُسِفْلًا حِمَادِكَ وَالْمِحْ لِبِ إِكْرَاهِ لِهِ تَ وَالْهُ يُجَرُّمِنَ الْمِحْرَابِ فَاعُلَمُ لِتَعْسَمَ لَا وَّكُلُّ بِحُلْفٍ لِإِبْنِ ذَكُوانَ غَيْرَمَا وَلَا يَمُنَعُ الْإِسْكَانُ فِوالْوَقْفِ عَارِضًا إِمَالَةَ مَالِلكَسُرِ فِي الْوَصْلِ مُتِيكًا وَذُوالرَّاءِ فِيهِ الْحُلْثُ فِي الْوَصْلِ يُجُتَلَىٰ وَقَبْلَ سُكُونٍ قِفْ بِمَا فِي أُصُونِهِمُ كَمُوسَى الْهُدْى عِيسَى ابْنُ مَرْيُمٌ وَالْقُدُى الْـ

لَمْقَ مَعَ فِرْكُرَى الدَّارِ فَافَهُمُ مَعُ مِصْلِكَ وَقَفْعُ مُعُ مِصْلِكَ وَقَفْخُ وَالنَّصْبِ أَجُعُ أَشَمُكَ وَقَفْهُ وَوَقَفْعُ مُهُمُ فِي النَّصْبِ أَجُعُ أَشْمُكَ فَسُمَّى وَمُولِكُ وَتَعْرُ النَّصْبِ أَجُعُ أَشْمُكَ فَسُمَّى وَمُولِهُ غُرَّى وَتَعْرُ النَّاسِ وَمَنْصُولُهُ غُرَّى وَتَعْرُ التَّذَيْكَ كَا فَسُمَّى وَمُولِهُ غُرَّى وَتَعْرُ التَّذَيْكَ كَا لَكُونُهُ عُرِيْ وَمَنْصُولُهُ غُرَّى وَتَعْرُ التَّذَيْكَ كَا لَا اللَّهُ الْفَالِي اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُل

بابُ مَذهب الكِسَائيّ في إمالةِ هـَاءِ التَّأْنِيثِ في الوَقَّفِ (٠) وَفِهَاءِ تَأْبِيثِ الْوَقُوفِ وَقَبْلَهَ الْمُكُلِكَ الْكِيسَافِي غَيْرَعَشْ إِلِيَعُدِلًا وَيُجْمُعُهَا حَثَّى ضِغَاطُ عَصٍ خَظًا وَالْهُرُبَعِدَالْيَاءِ يَسْكُنُ مُيِّلًا أُوِالْكَسْرِ، وَالْإِسْكَانُ لَيْسَ بِحَاجِزِ وَيَضْعُفُ بَعْدَالْفَتْحِ وَالضِّمِّ أَرْجُلًا لَوْبُرُهُ مِالَهُ وِجْهَهُ وَلَيْكُهُ وَلَعْضُهُمْ سِوْى أَلِفٍ عِنْدَالْكِسَالِيْ مَتَ لَا بَابُ مَذَ اهِبِهِمْ فِي الرَّاءُ اتِ (١١) وَرَقَّقَ وَرُشِّ كُلَّ رَاءٍ وَقَبْ لَهَا لَهُ مُسَكَّنَّهُ يَاءٌ أُو الْكَسْرُ مُوصَلًا وَكُمْ يَرُفَصِلًا سَكَاحِنَّا بَعُنِّدُ كَسُنْ رَوْ سِوى حُرُفِ الإست تِعُلَاسِوَى انْخَافَكَ لَكَ وَخَمَّهَا فِي الْأَعْكِيِّ وَفِ إِرَمْ وَتَكْرِيهِا حَتَّى يُرى مُتَعَدِّلًا وَتَفْخِيمُهُ ذِكْرًا وَسِـــُتْرًا وَبَابَهُ لَدَى جِلَّةِ الْأَصْحَابِ أَعْمَرُ أَرْحُكُ وَفِي شَرِعَنُهُ لِيُرَقِّقُ كُلِّهُمْ وَكَيْلَانَ بِالتَّغْيِمِ بَعْضُ نَسَبُلًا مَذَاهِبُ شَنَّتُ فِي الْأَدَاءِ تَوَقَّلُا وَفِي الرَّاءِ عَنُ وَرُشٍ سِوىٰ مَـُ أَذَكُمْ أَهُ إِذَا سَكَنَتُ يَاصَاحِ لِلسَّبَعَةِ الْمُكَلَّ وَلَابُدَّمِنُ تُرْقِيقِهَا بَعُدَكُسُرَةً

لِكُلِهِمُ التَّخُبُمُ فِيهَا سَسَلَلَّلُأُ وَمَاحَرْفُ الاسْتِعُلاءِ بَعُدُفَ رَاؤُهُ بِفِرْقِ جَرَى بَيْنَ الْمُشْكَ إِيخِ سَلْسَلًا وَيَجْمَعُهُا قِظْحُصَّضَغُطٍ وَخُلُفُهُمْ فَفَخِمَ فَهٰذا حُكُمُهُ مُتَ بَدِّلًا وَمَابَعَدُكُمْ يِرِعَا رِضِ أَوْمُفَصَّلِ بِتَرْقِيعِهِ نَصُ وَثِيقٌ فَيَكُمُثُلا وَمَا بَعُكُهُ كُنْ رُأُوالْيَافَ مَا لَهُ مُ فَدُونَكَ مَافِيهِ الرِّضَامُتَكَفِّلًا وَمَالِقِيَاسٍ فِي الْقِسَى الْهَ مَسْدَخُلُ وَتَغْيِمُهَا فِي الْوَقُفِ أَجْمَعُ أَشُمُ لَا وَتَرْقِيتُهُا مَكُسُورَةً عِنْدَ وَصَالِهِمْ تُرَقَّقُ بَعِنْدَالُكُ سِرِأُوْمَا تَمَيَّلًا وَلَكِنَّهَا فِي وَقُفِهِمْ مَعَ غَسُيْرِهَا كَمَا وَصِٰلِهِمْ فَابْلُ الذَّكَاءَ مُصَــَقَـ لاَ أُوِالْيَاءِ تَأْتِي بِالسُّكُونِ وَرَوْمُهُمْ عَلَى الْأَصُلِ بِالنَّفْخِيمَ كُنُّ مُتَعَبِّلًا وَفِيَاعَدَا هٰـذَاالَّذِى قَدُوَصَفْتُهُ باك اللامات (١) أُوالطَّاءِ أُوللِظَّاءِ قَبُ لُ تَنزُّلاً وَعَلَّظَ وَرُشُ فَتَحَ لَامِ لِحِسَادِهِ وَمُطْلُعَ أَيْضًا ثُمُّ ظَلَّ وَيُوصَلُّا إِذَا فُتِحَتُ أُوسُكِنَتْ كَصَلَاتِهُمْ يُسَكَّنُ وَقَفًا وَالْفَحَّامُ فَضِ لَا وَفِي طَالَ خُلُفُ مَعُ فِصَالاً وَعِنْدَمَا وَعِنْدُ رُوسِ الْآي تَرْقِيقُهَا اعْسَلَى وَحُكُمُ ذَواتِ الْيَاءِ مِنْهَا كَهٰذِهِ

وَكُلْ لَدَى اسِّمِ اللَّهِ مِنْ بَعَدِ كَسُنَرَةٍ يُوقِقِهُ احَتَّى بَرُوقَ مُرَتَ لَا كَالْقَدَهُ وَضَائِهُ وَضَائِهُ اللَّ مَلُ وَضَالًا وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْحَالُ وَالْمَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَالِمُ الللْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِمُ اللللْمُعِلَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْم

مِنَ الْوَقْفِ عَنُ يَحْدُ رِيكِ حَدُوفٍ تَعَكَزَّ لَا مِنَ الرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ سَمْتُ جَعَّمَ لَا لِسَائِرِهِمْ أَوْلَى الْعَلَائِقِ مِطْوَلًا بِصُنُوتٍ خَفِيٌّ كُلَّ دَانِ تَنَوُّلاً يُسَكَّنُ لاَصُونُ هُنَاكَ فَيَصُحَلا وَرُومُكَ عِنْدَالْكُسْرِ وَانْجَيْرُ وُصِّلْا وَعِنْدَ إِمَامِ النَّحْوِفِي ٱلْكُلِّ أُعْسِمِلًا بِنَاءً وَإِعْرَابًا غَدَا مُتَنَقِّ لَا وَعَارِضِ شَكْلٍ لَمُرَكِكُونَا لِيَدْخُلَا وَمِنْ قَبْلِهِ ضَمُّ أُوالنَّكُسُ رُمُتِ لَا

وَعِندَ أَلِى عَمْرِو وَكُوفِيْهِ مُهِ وأكثراً عَلامِ الْعَكرانِ سِكراهُ ما وَرَوْمُكَ إِسُمَاعُ الْمُحَرَّكِ وَاقِيفًا والإشكامُ إِطْبَاقُ السِّفْفَاهِ بُعَيْدَكَ وَفَعِلُهُمَا فِي الصَّرِّمَ وَالرَّفِسِعِ وَارْدُ وَلَمْ يَرُهُ فِي الْفَيْحُ وَالنَّصْبِ قَارِئُ وَمَانُوعَ التَّحْرِدِكِ إِلَّا لِلَازِمِ وَفِي هَاءِ تَأْنِيثٍ وَهِيمِ الْجَهِيعِ قُـُلُ وَفِي الْهَاءِ لِلْإِضْمَارِقَوْمٌ أَبَوْهُ مَا

أَوْلَمَاهُا وَاوُ وَمِياءٌ وَيَعِضُهُ مَم يَرِى هَهُ اِف كِلْ حَالٍ مُعَلِلاً لِمُ الْوَقْفِ عَلَى مرسومِ المُخطِّ (١١)

وَكُوفِيُّهُمْ وَلِمُازِنِّ وَسَافِعٌ عُنُوا بِابِّيَاعَ الْخَطِّفِ وَقُفِ الْإِبْتِلَا وَكُوفِي الْإِبْتِلَا وَكُوفِي الْإِبْتِلَا وَلِمُ الْخَلَفُوا فِيهِ حَرِأَنَ يُفَصَّلًا

وَلِابُنِ كِثَيْرِ يُرْتَضَى وَابُنِ عَكَامِرٍ وَمُااحَتَلَمُوا هِيهِ حِرَان يَفْصَلَا إِذَا كُتِبَتُ بِالتَّاءِ هَاءُ مُؤَنَّتُ فِي فَإِلْهَاءِ قِفَ حَقَّا رَضَّى وَمُعَوِّلًا

وَفِي اللَّاتَ مَعْ مَرْضَاتِ مَعْ ذَاتَ بَهُجَةٍ

وَلَاتَ رِضَى هَيُهَاتَ هَادِيهِ رُفِّلًا

وَقِفَ يَاأَبَهُ كُفُوًا دُنَا وَكَأْيِينِ اللهِ ﴿ وَقُوفَ بِنُونٍ وَهُو بِالْيَاءِ حُصِّلًا

وَمَالِ لَدَى الْفُرُرُقَانِ وَالْكُهْفِ وَالنِّسَا

وَسَالَعَالَىٰ مَاحَجٌ وَالْمُخُالُفُ رُبُولِكُ

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَانِ وَأَيُّهُ اللَّهِ النَّورِ وَالزَّمْنِ رَافَقُنِّ حُمَّلاً

وَفِي الْمَا عَلَى الْإِنْبَاعِ ضَمَّا بُنُ عَلِي لَدَى الْوَصِّلِ وَالْمُرْسُومُ فِي نَأَخْ لَكُ

وَقِفَ وَنُكَأَنَّهُ وَنَكَأَنَّ بِرَسْمِهُ وَالْكِاءِقِفُ رِفُقًا وَالْكَافِ تَحْلِلاً

وَأَيًّا بِأَيًّا مَا شَمْفًا وَسَيَواهُكُما بِمَا وَبِوَادِى النَّمْلِ بِالْيَاسِئَاتُكُ

وَفِيمَهُ وَمَنَهُ قِفَ وَعَنَّهُ لِهُ سِمَهُ عِنُلْمِ عَنِ الْبَرْقِ وَادْفَعُ مُحَ لِسَلَا لَا مِنْ الْبَرْقِ وَادْفَعُ مُحَلِّم لَا مِنْ الْبَرْقِ الْأَضَافَةِ (٣٣)

وَلَيْسَتُ بِلاَمِ الْفِعْلِ يَاءُ إِضَافَ تِ وَمَاهِيَ مِن نَفْسِ الأُصُولِ فَتُشْكِلًا تَلِيه يُرِي لِلْهَاءِ وَالْكَافِ مَنْخَلاً وَلَكِيَّهُا كَالْهَاءِ وَالْكَافِ كُلُّمَا وَيْنُيْنَ خُلْفُ الْقَوْمُ أَحَكِيهِ مُحْتَمَلًا وَفِي مِائَتًى يَاءٍ وَعَشْرِ مُهنيفَةٍ سَمُا فَعُهُا إِلاَّ مُوَاضِعَ هُمَّ لَا فَتِسْعُونَ مَعُ هَمْ رِبِغَتْجٍ وَتِسْعُهَا لِكُلِّ وَرَّحَتِى أَكُنُ وَلَصَّدُ جَكَلًا فَأْرُنِي وَتَفْتِنِيّ البِّيعُنِي سُكُونُهَا دُوَاءٌ وَأَوْزِعُنِي مَعًا جَادَ هُصَلَا ذَرُونِيَ وَادْعُونِي أَذُكُرُ وَنِيَ فَنَحُهُ وَعُنُهُ وَالِبَصْرِي ثَمَانٍ تُنُخِّلًا لِيَبُلُوَنِي مَعْدُ سَبِيلِي لِسَافِ وَضَيُفِي وَكَسِيِّرُلِي وَدُونِي تَمَثَّلًا بيُوسُفَ إِنِّي الْأَقَلَانِ وَلِي بِهَا وَيَاءَانِ فِي اجْعَلُ لِي وَأُرْبَعُ إِذْ حَسَمَتُ

هُدَاهَا وَلْكِنِي بِهَا اشْنَانِ وُكِ لَكَ لَا وَكُلْ بِهَا اشْنَانِ وُكِ لَا وَعَنَّى بِهَا اشْنَانِ وُكِ لَا وَعَنَّى بِهَا اشْنَانِ وُكِ لَا وَعَنَّى اللهِ وَقُلُ فَطَنَ فِي هُودَ هُادِيهِ أُوصَلا وَعَرْبُنِي حَرَّمِينَ هُ مَ مَعْ وَيَعَلَى اللهِ وَعَلَا وَعَمْلاً وَعَرَبُنِي عَرَّمِينَ هُ مُ مُونِي وَصَلا وَعَرْبُنِي عَرَّمِينَ هُ مُ مُونِي وَصَلا

لِعَلَى شَمَا كُفْقُ امَعِى نَفَرُ العُدُلا أَرَهُطِي سَمُامُولِكًا وَمَالِي سَمَا لِنُويً غَّادُثُوَنَحْتَ النَّمُ لِعِنْدِى خُسُنُهُ إِلىٰ دُرِهِ بِالْخُلُفِ وَافَقَ مُوهَ لَا وَيْنَانِ مَعْ خَسِينَ مَعُ كَسْرِهَ مُرَةٍ بَفَتْحٍ أُولِي حَكْمٍ سِوى مَاتَعَنَزُلا بَنَاتِي وَأَنْصَارِي عِبَادِي وَلَعْنَجَي وَمَابَعَنَهُ إِنْ شَاءَ بِالْفَتْحِ أُهُ مِلَا وَفِي إِخْوَتِي وَرْشُ يَدِى غَنْ أُولِي جِلْكَى وَفِى دُسُهِى أَصْدِن كُسَبَا وَافِى الْمُسِسِكَدَ وَأُمِّى وَأَجْرِى سُكِّنَا دُينُ صُحَّبَةٍ دُعَاءِى وَآبِاءِى لِكُوفٍ تَبَجَتَكَ وَحُزْنِي وَتَوُفِيقِى ظِّلَالٌ وَكُلُّهُ مُ يُصَدِّقُنِي النظِرنِي وَأَخَرَّتَخِ إِلَى وَدُرِيَّتِي يَدْعُونَنِي وَخِطكابُهُ وَعَشْرُكُهُ ﴾ الْمُهُزُوالِضَّعْ مُشْكُلًا فَعَنْ نَافِعٍ فَافْتَحْ وَأَسْكِنْ لِكُلِّهِمْ بِعَهْدِى وَاتُونِ لِتَفْتَحَ مُقُفَ لَا وَفِي الْكَرِمِ لِلتَّعُرِيفِ أَزْبَعُ عَشَرَةٍ فَإِسْكَانُهَا فَاشٍ وَعَهُدِى فِي عُلَا وَقُلْ لِعِبَادِى كَآنَ شَيْرِعًا وَفِي النِّدَا حِمَّى شَيَّاعَ آيَاتِي كَافَاحَ مَسنُزِلا فَخَمْسُ عِبَادِي اعْدُدُ وَعُهْدَى أَرَادَنِي وَدِيِّى الَّذِي آتَاُنِ آسِيٰ اِتِّى الْحُسُلَا وَأُهْلَكُنِي مِنْهَا وَفِي صَدَادَ مَسَنِي مَعُ الْأَنْبِيَا رَبِّي فِي الْأَعْرَافِ كَمُّ لَا

أَخِي مَعَ إِنِّي حُقَّهُ لَيْتَ إِنْ حُقَّهُ لَيْتَ إِنَّى حُسَلًا وَسَبْعُ بِهِ مِزِ الْوَصْلِ فَرُدًا وَفَتُحُهُمُ جَيدُ هُدىً بَعَدَى سَمَّاصَفُوهُ وِلاَ وَنَفْسِي سَمَا ذِكْرِي سَمَا قَوْمِيَ الرِّضَا وَمُحَيَاى جِعَ الإِنْحُلُفِ وَالْفَتْحُ خُرِولًا وَهَعُ غَيْرِهَ مُزِ فِي تَلاَثِينَ خُلْفُهُمُ لِوِيَّ وَسِوَاهُ عُدَّأَصُلًا لِيْحُفَ لَا وَعَمَّعُلاَ وَجُهِي وَيَنْتِي بِنُوحٍ عَلَىٰ وَلِي دِينِ عَنْ هُادٍ بِحُلْفٍ لَّهُ الْحُلَا وَمَعْ شُرَكَاءِى مِنْ وَرَائِيَ دُوْسُوا وَفِي النَّمُلِ مَالِى دُمُ لِنَّنُ رَاٰقَ نَوْفَ كَلَا مَّاتِي أَيِّ أَرْضِي صِرَاطِي ابْنُ عَامِرٍ ثَمَانِ عُلاَ وَالظُّلَّةُ الثَّانِ عَنْ جِلاَ وَلِي نَعْجَةٌ مَاكَانَ لِي الثَّيَنِ مَعْمَعِي عِبَادِيَ صِّفَ وَالْحُذْفُ عَنْ شَاكِرِدُلا وَمَعْ تُومِنُوا لِي يُؤْمِنُوا بِي جَاوَكِ وَمَالِيَ فِي لِسَ سَكِّنُ فَتَكُمُ لَا وَفَتْحُ وَلِي فِيهَا إِوَرُشِ وَحَفْصِهِمُ الزّوابِ بِ (۲۰) بابُ ياءاتِ

وَدُونَكَ يَاءَاتٍ تُسَمَّىٰ زُواتِدًا لِأَنْكُنَّ عَنْ خَطِّ الْمُصَاحِفِ مَعْزِلًا وَدُونَكَ يَاءَاتٍ تُسَمَّىٰ زُواتِدًا لَا يَعْفُ وَأُولَى النَّبُلِ مَمْنُ كُمَّلًا وَقَالُونِ فَاعْقِلًا فَعُلْمَا لِمَعْفَى النَّبُلِ مَمْنُ كُورًا إِمَامُهُ وَجُمُلَكُا سِتُونَ وَاثْنَانِ فَاعْقِلًا وَفِي الْوَصْلِ حَمَّادُ شَكُورًا إِمَامُهُ وَجُمُلَكُا سِتُونَ وَاثْنَانِ فَاعْقِلًا فَقِيلًا فَيَعْلِمَ إِلَى الدَّاعِ الْجَوَارِ لِلْكَادِيهُ لِي لِينَ يُؤتِينَ مَعْ أَنُ تُعَلِّمَ فِي لَا فَيَسَرِّحِ إِلَى الدَّاعِ الْجَوَارِ لِلْكَادِيهُ لِي المَّالِقِينَ مَعْ أَنُ تُعَلِمَ فِي لَا عَلَيْهِ وَلا اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللللْمُ الْمُلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

وَأَخَرْنَنِي الْإِمْنَلِ وَتَـنَّيِعَنْ سِلْمَا وَفِ الْكُهُفِ نَبْغِى أَتِ فِيهُودَ رُفِيلًا سَمَا وَدُعارِي فَي جَناحُلُو هُديهِ وَفِي البَّيِعُونِي أَهُدِكُمْ حَقَّهُ كُبِلا وَإِنْ تَرَبْ عَنْهُمْ تُمِدُّ وَبَنِي سَمَا . فَرِيقًا وَيُدِعُ الدَّاعِ هَمَاكَجَنَّا حَلَا وَفِي الْفَجْرِ بِإِلْوَّادِي دُنَاجَّـَرَمَايُنُهُ وَفِي الْوَقْفِ بِالْوَجْهَانِ وَافَقَقُنُكُا وَأَكْرَمَنِي مَعُهُ أَهَانَيْ إِذْ هُ مُكَدى وَجَذْفُهُمَا لِلْمَازِنِي عُدَّأَعُدَلًا وَفِي الثَّلِ آتَانِي وَيُفْتَحُ عَنْنُأُولِي حِّمَّ وَخِلَافُ الْوَقُفِ بِّيْنَ حُلَّاعُكَلَ وَمَعْ كَالْجُوَابِ الْبَادِحْتَيُّ جَنَاهُ مُمَا وَفِي الْمُهْتَدِ الْإِسْرَاوَ يَحُتُ أُخُوجُ لَا وَفِي اتَّبَعَنُ إِلْ عِمْرَانَ عَسْبِهُ حَا وَكِيدُونِ فِي الْأَعُلُونِجَمَّ لِيُحْمَلا وَفِي هُودَ تَشُأَلُهِي حَوارِيهِ جَمَّمَ لَا بخُلُفٍ وَتُؤتُونِي بِيُوسُ فَ حَقَّهُ وَيُخْزُونِ فِيهِ أَجْعَ أَشْرَكُ ثُمُونِ قَدْ هَدَانِ اتَّقُونِ يا أُولِي اخْشَوْنِ مَعُولًا وَعَنُهُ وَخَافُونِي وَمَنْ يَتَّقِي زَّكَ بيُوسُفَ وَافَى كَالصَّحِيحِ مُعَلَّلًا وَفِي الْمُتَّعَالِى ذُرُّهُ والتَّلَاقِ والتُّ مَتَادِ دُرَا بَاغِيهِ بِالْحُلُفِ جُهَا لَكُ وَمَعْ دَعُوَهُ الدَّاعِي دَعَانِي خَلَجُنَّا وَلَيْسَالِقَالُونِ عَنِ الغُرِّسُتَبِلَا نِ فَاغَتَزِلُونِ سِتَّتُهُ نُذُرِي جَـ لَا نَدَيرِي لِوَرْشِ ثُمَّ تُرُدِينِ تَرْجُهُو

نِ قَالَ نَكِيرِى أَرْبَعُ عَنْهُ وُصِّلًا وَعِيدِي ثَلَاثُ يُنْقِذُونِ يُكَدِّبُو وَوَاتَّبِعُونِ حَجَّ فِي الزُّخُرُفِ الْعُكُلَّا فَبَشِّرِعَادِ افْتَحُ وَقِفُ سَاكِاً يُدَا عَلَىٰ رَسِيهِ وَأَخَذُفُ بِالْخُلُفِ مُثَلِّلًا وَفِي الْكَهْفِ تَسَأَلُهٰى عَنِ الْكُلِّ يَاقُهُ <sub>ٵ</sub>ڵٳٛؿٛٵتؚ؞ؘٛ<del>ػ</del>ؙؾؘٵڶۜۿ۫ڸؽۿڍؚؽؘؠؾؘػ وَفِي نَرْتَعِي خُلُفُ زُكًا وَجَهِيعُهُ مُ أَجَابَتُ بِعَوْنِ اللهِ فَالْنَظَمَتُ صُلاَ فَهُذِى أُصُولُ الْقَوْمِ حَالَ الطِّرَادِهَا نَفَائِسَ أَعْلَاقٍ تُنَفِّسُ عُطَّ كَلَ وَإِنِّي لَأَزْجُوهُ لِينَظِمِ حُسُرُوفِهِمُ وَمَاخَابَ ذُوجِدٍ إِذَا هُوَحَسَبَلًا سَأْمُضِي عَلَىٰ شَرْطِي وَبِاللَّهِ أَكْتَفِي باب فزش الحروف (۱۷۱) سُورَةُ البَقِرةِ (١٠١)

وَمَا يَخْدَعُونَ الْفَتْحُ مِنْ قَبُلِ سَاكِنِ وَيَعْدُ ذَكَا وَالْغَيْرُكَا لُحَرْفِ أَوَلاً وَخَفَّفَ كُوفٍ يَكُذِبُونَ وَكِ الْحَافُ لِفَقْحَ وَلِلْبَاقِينَ صُتَمَ وَثُقِتَ لَا وَجَنَّ وَعَيْنَ صُتَمَ اللَّهُ اللَّهُ وَقِيلَ وَغِيضَ ثُمَّ جَعَ يُشِمَهُ اللَّهُ لَا لَا لَى كَثْرِهَا ضَمَّا رَجَالٌ لِنَّحْكُ لَا وَجَلَ بِإِشْمَامٍ وَسِيقَ حَكَمَارَسُنَا وَسِئَ وَسِيقَ كَانَ زَاوِيهِ أَنْبَلَا وَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْوَاوِوالْفَا وَلامِهَا وَهَاهِ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْوَاوِوالْفَا وَلامِهَا وَهُاهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاوَ وَالْفَا وَلامِهَا اللَّهُ وَهُاهُ وَالْفَا وَلامِهَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالِيْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولَ

وَثُمَّ هُوَرُفُقًا بَانَ وَالصَّبُ عَيْرُهُمُ وَكَسْرُ وَعَنُ كُلِ يُمَلَّ هُوَا نَجَلًا وَزِدْ أَلِفًا مِنْ قَبْلِهِ فَتُكَيِّمِلًا وَفِي فَأَزَّلَ اللَّامَ خَفِّفْ لِحَـــُمَزَةٍ بكنروللكِّيَ عَكْسُ تَحَوَّلًا وآدم فارفغ ناصاككيكاته وَعَدُنَا جَمِيعًا دُونَ مَا أَلِفٍ حَلَا وَيُقْبَلُ الأُولِىٰ أَنَّتُوا دُونَ حَاجِرِ وَيَأْمِرُهُمُ مُ أَيْضًا وَتَأْمُرُهُ مُ مَاكَ وَابِسْكَانُ بَارِنَكُمْ وَالْمُرْكِحُمْ لَهُ جَلِيلِ عَنِ الدُّورِيِّ مُخْتَلِسًّا جَلاَ وَمُنْصُرُكُمُ أَيْضًا وَنُشِعِرُكُمُ مَكُمُ وَلَاضَمَّ وَاكْسِرُفَاءَهُ حِينَ شَلَا وَفِهَا وَفِي الْأَعْرَافِ نَغْفِرُ بِبُونِيهِ وَعُنَ نَافِعِ مَعْهُ فِي الأَعُرَافِ وُصِلاً وَّذَكِرْهُنَا أَصْلًا وَلِلسَّسَامِ أَنَّسُوا ءَهَ الْمُنْزُكُلُ عُيْرَنَافِعِ ابْدَلا وَجَمْعًا وَفُردًا فِي السَّنِيعَ وَفِي النَّهُو وَقَالُونُ فِي الْأَخْرَابِ فِي لِلْنَبِّيِ مَعَ بُيُونَ النَّبِيِّ الْيَاءَ شَكَّدُ مُبُدِلًا وَهُزُ قُلُ وَكُفُوًّا فِي السَّوَاكِنِ فُصِّهُ لَا وَفِي الصَّابِئِينَ الْمَمِّزُ وَالصَّابِوُنَ خُذَّ بِوَاوٍ وَحَفْضٌ وَاقِفًا ثُمَّ مُوصِلاً وَضَمَ لِبَافِيهِمْ وَحَسُزُهُ وَقَفُهُ وَغَيْبُكَ فِي التَّالِي إِلى صَفُوع دُلاَ وَبِالْغَيْبِ عَمَّا تَعَلَّمُكُونَ هُنَادَنَا وَلَايَعْبُدُونَ الْغَيْبُ شَايَعٌ دُخُلُلًا خَطِئَتُهُ التَّوْجِيدُ عَنْ غَيْرَنَافِع

وَسَاكِنِهِ الْبَاقُونَ وَاحْسُنُ مُقَوِّلاً وَعَنْهُمْ لَدَى التَّحْيِمِ أَيْضًا يَحَلَّلُا تُفَادُو هُمُوكَالُدَّإِذْ رَاقَ نُفِّكَ لَا دُواءٌ وَلِلْبَاقِينَ بِالصَّبِّمُ أُرْسِكُ وَنُنْزِلُ حَقُّ وَهُوفِ الْحِجْرِثُقِّ لَا فى الاَنْعَام لِلكِّى عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلًا وَخُفِّفَعَ عَنُهُمُ يُنْزِلُ الْغَيْتَ مُسْجَلًا وعى هَمْزَةً مَكْسُورَةً صُحْبَةً ولا وَمَيِّيُّهُمْ فِي الْجِيمِ بِالْفَتْحِ وُكِّكَ عَّلِي خُجَّةٍ وَالْيَاءُ يُحُذَفُ أَجُمَلًا كَمَّ شُرُطُوا وَالْعَكْسُ خَنُوسَمَا الْعُسُلَا سِهَامِثُلُهُ مِنْ غَيْرِهَ مُزِيَّكُتُ إِلَىٰ وَكُنُ فَيَكُونُ النَّصُبُ فِالزَّفَعِ كُمِّ لَا وَفِي الطَّوْلِ عَنْهُ وَهُوبِ اللَّفَظِ أُعَمِلًا وَفِي آلِعِمُوانِ فِي الأُولِيٰ وَمَسْرِيعِ

وَقُلْ حَسَنًا شُكُرًا وَحُسُنًا بِضَيِّهِ وَتَظَاهَرُونَ الظَّاءُ خُفِّفَ البَّا وَهَنَوْهُ أَسُرِى فِي أَسَارُى وَضَمُّهُمْ وَحَيْثُ أَتَاكَ الْقُدُسِ إِسْكَانُ دَالِهِ وَيُنْزِلُ خَفِّفُهُ وَتُنْزِلُ مِسْلُهُ وخقِّفَ لِلبَصْرِي بِسُبْحَانَ وَالَّذِي وَمُنْزِلُهُ التَّخْفِيفُ حَقُّ شِّمَا أُوهُ وَجِبْرِيلَ فَتُحُ الْجِيمِ وَالزَّا وَلَعِدَهَا جِيَتُ أَنَّى وَالْيَاءَ يَخْذِفُ شُعْبَتُهُ وَدُعُ يَاءَ مِيكَائِيلَ وَالْمُسَمَزِقَبُلُهُ وَلَكِنْ خَفِيفٌ والشَّيَاطِينُ رَفِعُهُ وَنَانُسُخُ بِهِضَمْ وَكُسْرُكُ فَى وَنَاذُ عَلِيْمٌ وَقَالُوا الْوَاوُالْأُولَىٰ سُقُوطُهَا

كَّفَىٰ رَاوِيًا وَانْقَادَ مَعْنَاهُ يَعْمُلا وَفِي النَّحْلِمَعُ لِسَ بِالْعَطَفِ نَصْبُهُ وَيُسَّأَلُ صَمَّهُ التَّاءَ وَاللَّامَ حَرُّكُ وا بِرَفْعِ خُلُودًا وَهُوَمِنْ بَعُدِ سَنْفِي لَا أَوَاخِرُ إِبْرَاهَامَ لَآحَ وَجَسَمَلًا وَفِيهَا وَفِي نَصِّ النِّسَاءِ ثَلَاثُةٌ أَخِيرًا وَتَحُتُ الرَّعْدِ حَرُفٌ تَ تَرَّلاً وَمَعْ آخِرا لأَنْعُامِ خُرْفَا سِكَراءَةٍ وَآخِرُ مَا فِي الْعَنُكَبُوتِ مُنَزَّلًا وَفِي مَنِيمٍ وَالنَّفُلِ حَمْسَةُ أُحْرُفٍ وَفِي البَغْنِمِ والشُّورَى وَفِي الذَّارِيَاتِ وَالسُ حَدِيدِ وَكُرُوى فِي امْتِحَانِهِ الأَوَّلَا وَوَا تَجِندُ وا بِالْفَتْحِ عَلَى مَأْوَغَلا وَوَجْهَانِ فِيهِ لِإِنْ نَكُوانَ هُهُكَا وَأَرْيَا وَأَرْنِي سَالِكَا الْكَسْرِدُمُ يَدًا وَفِي فُصِّلَتُ يُرُّوي صَّفَا دُرِّه كُلا وَأَخْفَاهُا طُّلُقٌ وَخِتُ ابْنِ عَـامِر فَأُمْتِعُهُ أَوْصَى بَوَصَّى كَمَا اعْتَلَىٰ سَّفًا وَرَءُ وَفِي قَصُرُ حُعِبَتِهِ حَلَا وَفِي أَمْ يَقُولُونَ الْحِيطَابُ كَمَا عَسُلًا وَلَامُ مُوَلِّيهَا عَلَى الْفَتْحِكِّمِلًا وَخَاطَبَ عَمَا يَعَمَلُونَ كُمَّا سَتُمَا وَفِي يَعْلُونَ الْغَيْبُ حَلَّ وَسَاكِنُ بِعَرْفَيْ يِكَافَعُ وَفِي الطَّاءِ ثُقِت كُل وَفِي التَّاءِ يَاءُ شَاعَ وَالرِّبِحَ وَحَدَا

وَفِي الْكُهُفِ مَعْهَا وَالشَّرِيعَةِ وَصَّلا

وَفَاطِرُدُمْ الشُّكُرَّا وَفِي أَنْجِرُ فُصِّ لَا وَفِ النَّمْلِ وَالْأَعْرَافِ وَالرُّومَ ثَانِكً وَفِي سُورَةِ الشَّورِيٰ وَمِنْ حَتْتِ رَعْدِمْ خُصُوصٌ وَفِي لَفُرُ قَانَ زُلَكِيهِ هُلَلًا وَفِي إِذْ يَرُونَ الْيَاءُ بِالصَّمِّ كَ لِلَّا وَأَيْ خِطَابِ بَعْدُعُكُمٌّ وَلَوْتَ رِي وَقُلُضَمُهُ عُنْ زُلِهِدِكَيْفَ رَبَّلًا وَحَيْثُ أَتَىٰ خُطُواتُ الطَّاءُسَاكِنُ يَضُمُ لُزُومًا كَسُدُهُ فِي تُنْدٍحُ لَا وَضَمُّك أُولَى السَّكَ إَكِنَيْنِ لِثَالِيثٍ قُلِ ادْعُوا أُوا نَقُصْ قَالَتِ احْدُرْجَ أَنِ اعْبُدُوا وكمخطُورًا انظُرَ مَعْ قَدِ اسْتُهُ زِئَ اعْسَلَى لِتَنُونِيهِ قَالَ ابْنُ كُكُوان مُقْتِ وَلَا سِوٰى أَوْ وَقُلْ لِإِنْ الْعَلَاوَيِكُمْرُه وَرَفَعُكَ لَيْسُ الْبِرِينَصِبُ فِي عَلَا بِخُلْفٍ لَهُ فِي رَحُمَةٍ وَخَييتَةٍ وَلَكِنْ خَفِيفٌ وَأَرْفِعِ الْبَرَعَمُ فِي بِهِ مَا وَمُوَضِّ ثِقَلُهُ صَّغَ سُ ۗ لُشُكُا طَعَامٍ لَّذَى غُصُن دُّنَا وَيَتَذَلَّلُا وَفِدَيَّةُ نُوِّنْ وَارْفِعِ الْحَفْضَ بَعْدُ فِي وَيُفْتَحُ مِنْهُ النُّونُ عَمَّ وَأَعْكَلَا مَسَاكِينَ مَجْمُوعًا وَلَيْسَ مُنَوَّيَ وَفِي تَكُلِلُوا قُلُ مُشْعُبُ الْمِيمَ ثَقَّ لَا وَنَقُلُ قُرَانِ والْقُرَانِ دُوَاؤُنَا حِمِّيْ جِلَةٍ وَجهًا عَلَى الْأَصُلِ أَقُلَا وَكُسْرُبِيُوتٍ وَالْبِيكُوتَ بِيَضَمُّعُنْ

أُمُورُ سُكَمَا نُصَكَا وَحَيْثُ سَكَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وإنُمُّكِ يُرُسَّاعَ بِالثَّامُتَلَثَّا قُلِ الْعَفُو لِلِبَصْرِيِّ رَفْعٌ وَيَعْدَهُ لأَعْنَتُكُمُ بِالْخُلْفِ أَحْبَدُ سَهَا لَا يُضَمُّ وَخَفَا إِذْ سَهَاكِيَّفَ غُيْوِلًا وَيَطُهُرُنَ فِي الصَّاءِ السُّكُونُ وَهَاؤُهُ تُضَارِدُ وَضَمَّ الزَّاءَ حَتَّى وَدُوجِلاً وَضَمُ يَخَافَا فَازَ وَالْكُلُّ أَدْعَهُ مُوا هُنَاذَا رَوَجُهَا لَيُسَ إِلَّامُبَجَّكَ وقصراتيم مِن ربا وأتيتهم رُورُ مُرَدِهِ وَيَ وَامْدُدُهُ سُتُلُسُلًا مُعَاقَدُرُحِرِكَ مِنْ صِحَابٍ وَحَيْثُجَا وَصِنِيَّةُ ارْفَعُ صَفُوحِرُمِيِّتِ وَضَّ وَيَصِّطُ عَنْهُمْ غَيْرَفُنْ لِاعْسَلِ وَقُلُ فِيهِمَا الْوَجْهَانِ قُولًا مُؤْصَلًا وَبِالسِّينِ بَاقِيهِمُ وَفِي الْخَلُقِ بَصْطَةً سَّمَا شُكْرُهُ وَالْعَينُ فِي الْكُلِّ ثُقِّ لَا يضاعِفَهُ ارْفَعَ فِي الْحَدِيدِ وَهُهُنَا

كَادْارَ وَاقْصُرْمَعُ مُضَعَفَةٍ وَوْتُ لُ عَسَيْتُمْ بِكَسْرِ السّينِ حَيْثاً تَا بَحْلَىٰ وَقَصْرُخُصُوصاً عُرْفَةً ضَمَّ ذُووِلَا وَفَاعُ بِهَا وَانْجَ فَتَحُ وَسَاحِنُ وَقَصْرُخُصُوصاً عُرْفَةً ضَمَّ ذُووِلَا وَفَاعُ وَانْعَهُ وَانْعَهُ وَانْعَهُ وَالْعَوْمِ بَكَلا وَلَا غَوْلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تُمَّا أُكُلُهَا ذِ كُرًا وَفِي الْغَيْرِ أُوحِكَ

وَفِي رَّبُوَةٍ فِي الْمُؤُمِّنِينَ وَهُهُنَا عَلَىٰ فَعْضِّم الرَّاءِ نَبَهَتُ كُفَّكَ لَا وَفِي الْمُؤْمِنِينَ وَهُهُنَا وَقَاءَ تَوَفَىٰ فِي النِّسَاعَنَهُ مُحِنْمِلاً وَفِي الْوَصُلِ اللِّبَرِيِّ شَدِّد تَكِمَّمُوا وَتَاءَ تَوَفَىٰ فِي النِّسَاعَنَهُ مُحْمِلاً وَفِي الْوَصُلِ اللَّهُ الْمَثَلَ الْمُهُودِ التَّاءُ فِي لَا تَعَلَقُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَثَلُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ الْمُنْسِلِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ الْمُنْسُلِي الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَاللَّهُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَاللَّهُ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْفَالْمُلْمُ اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْفَاللَّالِمُلْمُ اللَّلِلْمُلِلْمُلِ

وَفِي نُورِهَا وَالْإِمْتِحَانِ وَيَعُـُدُلُاّ تُبَرَّجُنَ فِي الْأَخْزَابِ مَعُ أَنُ تَبَدَّلًا نَعَنُهُ وَجَمْعُ السَّاكِنَيْنِ هُنَا آجُلَىٰ نَعْنُهُ تَلَهِّى قَبْلَهُ اللَّهَاءَ وَصَّلا وَبَعِٰدَ وَلَاحَ رُفانِ مِن قَبُلِهِ جَلاً نُ عَنْهُ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ فَافْهُمُ مُحَصِّلًا وَإِخْفَاءُكُسُرِالْعَيُنِصِّغَ بِهِ خُلا أَتَىٰ شَافِيًا والْغَيْرُ بِالرَّفْعِ وُحِّكُلاً رِضَاهُ وَلَمْ يَكْنَزُمْ قِيَاسَنَّا مُؤَصَّلًا وَمَيْسَرَةٍ بِالِضَمِّ فِالسِّينِ أُصِّلًا بِضَمّ وَفَيْحٌ عَنْ سِوٰى وَلَدِالْعَ لَّا فَتُذَكِرَ حَقًّا وَارْفَعِ الرَّا فَتَعُدُلًا وَحَاضِرَةُ مَعْهَا هُنَاعَاصِهُ تَلا وَقَصُرُ وَلَغُفِرُمَعُ يُعَذِّبُ سَمَاالْعُلَا

تُكَلَّمُ مَعْ حَرُفَى تَوَلَّوا بِهُودِهِك فِي الْأَنْعَالِ أَيْضًا ثُمَّ فِيهَا تَنَازَعُ وا وَفِي التَّوْيَةِ الْعَرَّاءِ قُلُ هَـلُ تَرَيَّصُو تُمَيِّزُيرُوى ثُمَّ حَرُفَ تَخَيِّرُو وَفِي الْمُجُرُاتِ التَّاءُ فِي لِتَعَارَفُوا وَكُنْتُمُ تُتَمَنَّوُنَ الَّذِي مَعْ تَظَكَّمُ و نِعَا مَعَا فِي النَّوْنِ فَ تَتَحُ كَمَا شَفَ وَمَا وَنَكَفِرُعُنُ كِي رَامٍ وَجَنْرُمُهُ وَيَحْسَبُ كَسُرُ السِّينِ مُبْتَقُبَلُاسَا وَقُلُ فَأَذَنُوا بِالْمَدِ وَاكْسِرُفَتَّ صَّفَا وَتَصَّدَّقُواخِتٌ مَّاتَرِّجِعُونَ قُلُ وَفِي أَنْ تَضِلَّ الْكُسُرُفَ أَزَّ وَخَفَّفُوا جِّ إِلَّا ٱنْصِبُ رَفْعَهُ فِي النِّسَاتُوي وَحَقُّ رِهَا انْضَمُّ كُسْرِ وَفَتْتَ إِ

شَدُّاالُجَزِّمِ وَالتَّوْحِيدُفِ وَكِمَّابِ مَ شَرِّيْفُ وَفِي النَّمْ يَمِ جُمُع حِمَّى عُكلاً وَبَالنَّمْ عِ جُمُع حِمَّى عُكلاً وَبَايْتُمْ وَعِمُ النَّعْمُ عِمَّا الْعَمْ عَلَا وَبَايْهِ وَالنَّعْمُ عِمْ الْعُمَا وَلِي مُضَافِهُا

وَرَقِي وَبِي مِتِي وَإِنِي مَعَتَ حُسِلًا سورةً آلِعِمران (۱۰)

وَقُلِلَ فِي جُودٍ وَمِالُخُ لُفِ بُلَّالًا وَإِخْجَاعُكَ التَّوْرَاةَ مَأْرُدٌ خَسْسِنُهُ وَفِي تُغَلِّكُونَ الْغَيْبُ مَعْ تُحُشَّرُونَ فِي لِي إِضَّا وَتَرُونَ الْغَيْبُ خُصَّ وَخُلِّلاً وَرِضُوانُ آَضُهُمْ غَيْرَتَا فِي الْعُقُودِكُتُ مَرْصَعَ إِنَا الَّذِينَ بِالْفَتْحِ رُفْكِ لَا نَ حَمْزُةُ وَهُوالْحَ بُرُسَادَمُقَتَّلاً وَفِي يَقُتُلُونَ النَّانِ قَالَ يُقَاتِلُو صَفَا لَفُزُا وَلِلْيَةُ الْخِينُ خُولًا وَفَى بَلَدِمَيْتِ مَعَ الْمَيْتِ خَفَّهُ فُوا وَمَالَمُ يَمُتُ لِلُكِلِّ جَاءَمُثَقَلًا وَمَيْتًالَدَى الْأَنْعَامِ وَاللَّحِكَوَاتِ خُذَّ وَضَعْتُ وَضَمُوا سَاكِنًا صَّحَ كُفْكَ لَا وكَفَّلَهَا الَّكُوفِي ثَقِيلًا وَسَكَّنُوا صِحَابٌ وَرَفِعُ عَيْرُسُ عَبَدَ الأَوْلَا وَقُلْ زَكِرَتَا دُونَ هَمُ زِجَهِ عِدِ وَمِنُ بَعُدُأَنَّ اللَّهَ يَكُسَرُ فِ كُلَّا وَدَرِّ فَنَادَاهُ وَأَضْحِعُهُ سُتُنَاهِدًا تُعَمَّضُمَّ حَرِّكُ وَاكْسِرِالصَّمَّ أَثْقَ لَا مَعَ الْكَهْفِ وَالْإِسُرَاءِ يَدُنُبُرُّحُ مَسِمًا

نَعْمُ عُمْ فِي الشُّورِي وَفِي التَّوْبَةِ آعْكِسُوا

لِمَنَ زَةً مَعْ كَافٍ مَعَ الْحِـجُـرِ أَوْلًا

نُعُلِّمُهُ إِلْيَاءِ نَّصُّ أُتِ مَهَ قِ وَالْكَسْرِأَ فِي أَخْلُقُ اعْتَادَ أَفْصَلاَ وَفِي طَائِرًا بِهَا وَعُقُودِهَ تَخْصُوصًا وَيَايُ فِي نُوَقِيهِ مُوعُلاً وَفِي طَائِرًا بِهَا وَعُقُودِهَ فَ تَخْصُوصًا وَيَايُ فِي نُوقِيهِ مُوعُلاً وَلَا أَنْ فَي هَاهَأَ نُمُ نُكِ اللَّهِ عَلَى مُبْدِلْ إَجَلاً وَسَهِلُ أَخَاخُمُ وَكُمْ مُبْدِلْ إَجَلاً

وَفِي هَائِهِ التَّنْبِيهُ مِنْ ثَابِتٍ هُمِنَ ۚ وَإِبْدَالُهُ مِنْ هَــُمُزَةٍ زُّانَ جَـُـمُ لَا ِ وَفِي هَائِهِ التَّنْبِيهُ مِنْ ثَابِتٍ هُمِنَى ۚ وَإِنْبَالُهُ مِنْ هَــمُزَةٍ زُّانَ جَـُـمُ لَا إِنْهَا لَهُ

وَيَعْمَلُ الْوَجْهَينِ عَنْ غَيُرِهِ مُوكَمْ وَجِيهٍ بِدِ الْوَجْهَيْنِ الْكُلِّ حَمَلًا وَيَعْمُدُونِ التَّنْسِيهِ دُوالْقَصْرِ مَذْهَبًا

وَدُوالُبَدَلِ الْوَجْهَانِ عَنْ لُهُ مُسَهِلًا

وَضُمَّ وَحَرِّكَ تَعْلَمُونَ الْكِلَّابَ مَعُ مُشَدَّدَةٍ مِنْ بَعْدُ بِالْتَكَسُرِ فُدِلِلاً وَرَفْعُ وَلَا أَمْكُمُورُ وَحُهُ سَمَّا وَبِالتَّاءِ آتَيْنَا مَعَ الضَّيِّمِ خُولًا وَرَفْعُ وَلَا أَمْكُمُورُ وَحُهُ سَمَّا وَبِالتَّاءِ آتَيْنَا مَعَ الضَّيِّمِ خُولًا وَيُعْرَفِكُ وَنَا مُعَادِدُ وَفِي تَبْعُونَ كَالِيمِ عُولًا وَكُونَ مَنْ عُلَا وَفِي تَبْعُونَ كَالِيمِ عُولًا

وَبِالْكَسْرِحُجُ الْبُيُتِ عُنْ سُنَّاهِدٍ وَغَيْ

بُ مَاتَفْعَلُوالَنْ تُكَفَرُوهُ لَهُمْ سَكَلَا

سَمَّا وَيَضُمُّ الْغَيُرُ وَالزَّاءَ تَقَلَلُا يَضِرُكُمُ بِكُسُرِ الضَّادِ مَعْ جَزْمٍ رَائِهِ نَ إِلْيَحْصِبِي فِي الْعَنْكَبُوتِ مُنْقِّلًا ىَ قُلْ سَارِعُوا لَا وَاوَقَبُلُكُا الْجُلَىٰ وَمُعْمَدِّكَائِنَ كَسُرُهَمْ زَيْتِهِ ذُولًا يُدُّ وَفَتْحُ الضَّيِّمَ وَالْكَسْرِذُ وولَا وَرُعُمًا وَيُغِشَىٰ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَمَا يَعُ مَلُونَ الْغَيْبُ شَايَعُ دُخُلُلًا صَّفَا نَفَرٌ وِرُدًا وَحَفْصُ هُنَااجُتَلَىٰ يَغُلَّ وَفَتْحُ الصَّيِّمَ إِذُ سَّ اعَكُفِّ لَا وَفِي الْحَجِّ لِلشَّامِي والآخِرُكُمَّ لَا وَبِانُخُلُفِ غَيْبًا يَحْسَبَنَ لَبُ هُ وَلاَ بِيَاءِ بِضَمِّ وَاكْسِرِالصَّمُّ أَحُفَلًا بَا يَعْلُونَ الْعَيْبُ حَلَّقٌ وَذُومَلاً وَشَدِّدْهُ بُعُدَالُفَيْعُ وَالضِّمِّ شُلْسُلًا

وَفِيَاهُنَا قُلُ مُنْزَلِينَ وَمُنْزِلُو وَحَقَّ نَصِيرِكُسُ رُواوِمُسَـ قَوِيدٍ وَقَنْ حُكِمِ الْقَافِ وَالْقَرْحُ صُحْبَةً وَلَايَاءَ مَكُسُورًا وَقَاتَلَ بَعْكُ وَجُرِكَ عَيْنُ الرُّعُبِ ضَمَّا كُحَمَارُسَا وَقُلْ كُلَّهُ لِلَّهِ بِالرَّفْعِ حَامِدًا وَمِتُمُ وَمِتْنَامِتُ فِي صَمِّحَ كَسُرِهَا وَىالْغَيْبِعَنْهُ تَحْمَعُونَ وَضَمَ فِي بَمَا قُتِلُوا التَّسَّدِيدُ لَبَّكَ وَيَعِبُدُهُ دُّرَاكِ وَقُدْقَالَافِي الْأَنْعَامِ قَتَّلُوا وَأَنَّ ٱكْسِرُوا رِفْقًا وَيَحْزُنُ غَيْرَالاَنُ وَخَاطَبَ حَفَا يَحُسُ بَنَ فَخُذُ وَقُلُ يَيزَمَعُ الْأَنْفَالِ فَاكْسِرْسُكُونَهُ

وَقَتُلَ ارْفَعُوا مَعْ يَا نَقُولُ فَي كُمُلَا يَعُولُ فَي كُمُلَا يَكُمُلَا يَكُمُلُا يَكِمُ الرَّيْمُ مُجُمِلًا مَنَ لَا يَحْسُبُنَ الْعَيْبُ كُيفَ عَمَا اغتلل مَن لَا يَحْسُبُنَ الْعَيْبُ كُيفَ عَمَا اغتلل وَعَيْبٍ وَفِيهِ الْعَطْفُ أَوْجَاءَ مُبُدَلًا بَرُاءَةُ أَخِرَ لَقُتُلُونَ شَتْ مَرْ دَلاً وَمِنْيَ وَاجْعَلُ لِي وَأَنْصَارِي الْمِلا وَمِنْيَ وَاجْعَلُ لِي وَأَنْصَارِي الْمِلا وَمِنْيَ وَاجْعَلُ لِي وَأَنْصَارِي الْمِلا لَا النّسَاعِ (٢٧)

وَحُزَةُ والْأَرْحَامَ بِالْحَفْضِ جَلَا صَّفَا نَافِعُ بِالرَّفِعِ وَاحِدَةً جَلَا وَوَافَقَ حَفْصُ فِي الْأَخِيرِ بِحَكَمَلا لَدَى الْوَصْلِصَمُ الْمُزْرِ بِالْكَمْرِ شِمَّكُلًا مَعَ الْخَيْمِ شُنَّافٍ وَالْسِرِالْيَمَ فَيْصَلاَ لَكَيْزَ نُعْذِبُ مَعْهُ فِي الْفَتْحِ إِذْكَلًا يُشَدَّدُ لِلْمَكِي فَذَانِكَ دُمْ حَلَا يُشَدَّدُ لِلْمَكِي فَذَانِكَ دُمْ حَلَا

سَنَكُتُ يَاءٌ ضُمَّمَعُ فَخِضَمِهِ وَالزُّبُرِ الشَّامِي كَنَا رَسُمُهُمْ وَوالْ صَفَاحَقُ عَيْبِ يَكُمُّونَ يُسَيِّنُ وَحَقَّا يِضِمِ البَافَلا خَسُبَنَهُمُ هُنَاقَاتُلُوا أَخِرْ شَنِفَاءً وَيَعُدُ فِ وَالاَّهُا وَجْهِي وَإِنِّي كِلَاهُمَا وَالاَّهُا وَجْهِي وَإِنِّي كِلَاهُمَا وَكُوفِي لُهُمُ مَسَاءَلُونَ مُحَفَّفُ

وَكُوفِيهُ مُ تَسَاءَلُونَ مُخَفَّ فَكَ وَقَصُرُ قِيَامًا عَمَّ يَصَلُونَ ضُمَّ كُمَّ وَيُوضِى بِفَتْجِ الصَّادِضَّ كُمَادُنا وَفِأُمَّ مَعُ فِي أُمِّهَا فَلِأُمِّ بِ وَفِأُمَّهُاتِ النَّخُلِ وَالنُّورِ وَالزُّمَرُ وَيُنْظِهُ نُونٌ مَعْ طَلَاقٍ وَفُوقُ مَعْ وَهُذَانِ هَا يَّنِ اللَّذَانِ اللَّانِ اللَّذَيْنِ قُلُ

شُمُّابٌ وَفِي الْأَحْقَافِ تُبْتَ مُعْقِلًا وَضَمَّ هُنَاكُرُهِاً وَعِنْدَ سِكراءَةٍ صَجِّيعًا وَكَسُرُالْ َ فِيعَكِّمْ شِّرُفًا عُلاَ وَفِي النُكُلِّ فَافْتَحْ يَامُبَيِّنَةٍ دُنْنَا وَفِي لَحُكُ صَنَاتِ الْمِيرَلَهُ غَسِيراً وَلاَ وَفِي مُحْصَنَاتٍ فَاكْسِرِالضَّادَ رَاوِبًا وُجُوهُ وَفِي أَحْصَنَعَنْ نَفَرَ الْعُلَا وَضَمْ وَكُسْرُ فِي أَحَلَّ صِحْبًا لِهُ فَسَلْ حَرَّكُوا بِالنَّقُ لِ رُاشِ دُهُ دُّلًا مَعَائِجٌ ضَمُّوا مَدْخَلًا خَصَهُ وَسَلْ بدفعة سُكُونِ الْبُحُلِ وَالضَّرَسُّمُلَلا وَفَ عَاقَدَتُ قَصُرْ تُولَى وَمَعَ الْحُدِيد تَسُوِّي نَهْاحُقًّا وَعَمَّ مُثَقَلًا وَفِحَسَنَهُ حِرْمِي رُفْعٍ وَضَمُّهُمُ وَرَفُعُ قَلِيلٌ مِنْهُمُ النَّصْبَ كُلِّلًا وَلَامَسُتُمُ اقْصُرُ يَحْتُهَا وَبِهَا شَكْفَا بُشَّهْدٍ دُنَا إِدْعَامُ بَيَّتَ فِي حَكَا وَأَنِّثَ يَكُنْعَٰنَ ذُارِمٍ تُظْلَمُونَ غَيْ كأَصْدَقُ زَائًا شَّاعَ وَارْتَاحَ أَسُمُلًا وإشمامُ صَادٍ سَاكِنِ قَبْ لَ دَالِه مِنَ الثَّبْتِ وَالْغَيُرالْبَيَ انَ تَبَدَّلاً وَفِيهَا وَتَحْتَ الْفَتْحِ قُلْ فَتَثَبَّوا وَغَيْرَأُوْلِي بِالرَّفِعِ فِي حَرِقِ نُهُ شَلَا وَعَمَّ فَتَى قَصُرالسَك لامَ مُؤَخَرًا خُلُونَ وَفَيْحُ الضَّيْمِ حُقَّ صِّرِيَّ حَلَا وَنُوْتِيهِ بِالْيَاقِي حَمَاهُ وَصَمَّ سَدَ وَفِي النَّانِ ثُومُ صَّفْوًا وَفِي فَاطِحِ كُلَّا وَفِي مَرْبِيمِ والطَّوْلِ الأَوَّلُ عَنْهُ مُ

وَيَضَاكَا فَاضُمُ وَسَكِنْ مُحْفِفًا مَعَ الْقَصِرِ وَاكْسِرْ لَا مَهُ أَبِتًا تَلَا وَيُوا بَحِدُ فِي الْمَهُ أَلِهِ الْوَاوِ الْأُولَ وَلَامَهُ فَضَمَّ سُكُونًا لِّسُتَ فَيهِ مُحَمَّلًا وَزُلِ فَغُ الصَّرِ عَلَيْ اللّهِ الْمَاكُونَ فَغُ الضَّرِ وَصَّنُهُ وَأَنْزِلَ عَنْهُمُ عَاصِمٌ بَعَدُ دُنزِلًا وَيُلَا فَعُ الضَّرِ وَمَنْ اللّهُ وَلَا فَيْ اللّهُ وَلَا كُولُ وَمَنْ اللّهُ وَالْمَاكُونُ وَحَمَّنُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي وَمَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَسَكِنْ مَعًا شَنْ اَن صِّعًا كَلَاهُمَا وَفِي كَسُرِأَن صَدُوكُمُ حَامِدُ دَلا مَعَ الْفَصْرِ شَدِدُياءَ قَاسِيةً شَفَا فَأَرْ جُلِكُمُ إِلنَّصْبِ عَمَ رِضًا عَلَا وَفِي سُلْنَا فِي النَّصْبِ عَمَ رَضًا كُمُ شَمْ رُسُلُهُم وَفِي سُبُنَا فِي النَّصْبِ عَمَ الْمِنكَانُ حُصِّلًا وَفِي سُبُنَا فِي الضَّمِ الْمِنكَانُ حُصِّلًا وَفِي سُبُنَا فِي الضَّمِ الْمِنكَانُ حُصِّلًا وَفِي السَّعُتِ عَمَّ نَهُ مَن اللَّهُ مَ وَكِيلًا تِ السَّعُتِ عَمَّ نَهُ مَن اللَّهُ مَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِ

سِوَى إِنِّنِ الْعَلَامَنُ يُرْتَكِدُدُعُمُّ مُرْسَكًا وَهُبُلَ يَقُولَ الْوَاوُغُصُنُ وَرَافِعُ وَبِالْخَفْضِ وَالْكُفَّارُ رُاوِيهِ خَصَّلًا وَحُرِّكَ بِالْإِدْعَكَامِ لِلْغَكَيْرِدَاكُهُ رِسَالَتُهُ أَجْمَعُ وَاكْسِرِالتَّأَكُّمُا أَعْسَلَىٰ وَيَاعَبُدُاضُهُمْ وَاخْفِضِ النَّاءَ بَعَدُ فُنْزُ صَّفَا وَتَكُونُ الرَّفِعُ جُعِ شُهُ ودُهُ وعَقَدْتُمُ التَّخِفِيفُ فِمِن صَعِبَةٍ ولا ا وكوامِثْلُ مَافِي خَفَضِهِ الرَّفْعُ ثَمَّكَ لَا وَفِي الْعَيْنِ فَامْدُدُ مُقْسِطًا فَجَزَاءُ نَوْ ضِهِ دُمْ غِنَّ وَاقْصُرْقِيَامًا لَّهُ مُسلًا وَكَفَّارَةُ نُوِّنُ طَعَامٍ بِرَفْعٍ خَفْ وَضَمَّ اسْتِحُقَّ افْتَحُ لِيحَفْصِ وَكُسْرَهُ وَفِي الْأُوْلِيَانِ الْأُوَّلِينَ فُطِبُ صِّلًا رون شيوخاً دانه وسيبتريَّ مِللاً عيونِ شيوخاً دانه صحب ولي وَخَمَّ الْغُيُوبِ يَكْسِرَانِ عُيُوبًا الْ بِيْحُرْبِهَامَعُهُودَ وَالصَّفِّ شُّمُلَلًا جُيُوبِ مُنِيرُدُونَ شَلِيٍّ وَسَاحِرٌ وَرُبُّكَ رَفْعُ الْبَاءِ بِالنَّصْبِ رُبِّكَ وَخَاطَبَ فِي هَلُ يَسْتَطِيعُ رُوَاتُهُ وَيُوْمُ بَرُفُعٍ خُذُ وَإِنِّي كَلَائُهَا وَلِي وَبَيْهِي أُمِّي مُصَافَاتُهَا الْعُلَا سُورَةُ الْانْعُكَامِ (١٠)

وَصُحِيَّةً يُصَرَفَ فَتْحُ صَيِّم وَرَاقُوهُ بِكَنْمِ وَذَكِرُمُ لَيَكُنُ سَتُّاعَ وَانْجَلَلْ وَصَّلَا وَفَعْنَتُهُمْ بِالَّفْعِ عَنْ ذِينِ كَامِلٍ وَالرَّبِنَا بِالنَّصْبِ سَنِّكُوفَ وُصَلَا

وَفِي وَنَكُونَ انْصِبُهُ فِي كَشْبِهِ عُكُلًا والاخِرَةُ النَّهُوعُ بِالْحَنْفِضِ ُ وَكِلاَ خِطَابًا وَقُلُ فِي يُوسُفِ عَمَّ نَيْطَ لَا خَفِفَأُ تِي رُحِيًا وَطَابَ تَأْوُلًا وَعَنْ فَافِع سَهِنْ وَكُمْ مُنْدِلٍ جَلَا فَتَحُنَا وَفِي الأَغُرافِ وَاقْتَرَسَتْ كُمِلاً وَعَنُ أَلِفٍ وَاوُ وَفِي الْكَهُفِ وَصَّلَّا نَّا يَسْتَبِينَ صُحِّبَةُ ذَكَرُواوِ لاَ كِن مَعَضَمِّ الْكُسْرِشَدِّدْ وَأَهُمِلًا تُوَفَّاهُ وَاسُتَهُواهُ حَمْزَةُ مُنْسِلًا وَأَنْجَيْتَ لِلْكُوفِيُّ أَنْجَىٰ تَحَوَّلًا هِشَامٌ وَشَامٍ يُنْسِيَنَّكَ ثَمَّكَ لَا وَفِي هَمْزِهِ خُسُنُ وَفِي الرَّاءِ يُجْتَلَا مُصِيبٌ وَعَنْ عُمَّانَ فِي الْكُلِّ قُلِلاً

نُكَذِّبُ نَصُبُ الرَّفِعُ فَازَعَتْ إِيمُ هُ وَلَلَّدَارُحَنَّفُ اللَّامِ الاُخُرَى ابْنُ عَامِرِ وَعَمَّعُكُلُا لَايغَقِلُونَ وَيَحْتَهَكَا وَيَاسِينَ مِنَ أُصْلِ وَلايُكُذِبُونَكَاكَ أرئت في الإستفهام لاعين راجع إِذَافُتِحَتُ سَتَةِدُ لِسِتَامٍ وَهُهُنَا وَبِالْغُدُوةِ الشَّامِيُّ بِالطَّيِّمِ هُهُ كَنَا وَإِنَّ بِفَيْعِكُمْ نَصُرًا وَبَعْدُكُمُ سَيِيلَ بَرَفَعِ خُذُ وَيَقُضِ بِضَمِّ سَا نَعْمَ ذُونَ إِلْبَاسٍ وَدَكَّرَمُضِّجِعَ مَعَاحُفُيَّةً فِي ضَيِّم كَسْرُشُعُبَةٍ قُلِاللَّهُ يُنْجِيكُمْ يُثَقِّ لُمَعُهُمُ وَحَرُفَى رَأْى كُلًّا أَمِل مُزْنَ صُحْبَةٍ بِخُلْفٍ وَخُلُفٌ فِيهِا مَعٌ مُضَكِرٍ

وَقَبْلَ لِشُكُونِ الرَّا أَمِلَ فِي صَّفَايَدٍّ بُحُلُفٍ وَقُلْ فِي الْمُمْزِخُلُفُ يَتَّى صِّلًا رَأْتِتَ بِفَتْحُ الْكُلِّ وَقَضًا وَمَوْصِلًا وَقِفَ فِيهِ كَالْأُولِيٰ وَيَخُو رُأَتَ رَأُوا بِخُلْفِأَتَىٰ وَالْحَذْفُ لَمْ يَكُ أُوَّلًا وَخَفَّفَ نُونًا قَبُلَ فِي اللَّهِ مَثَّنَ لَهُ وَوَاللَّيْسَعَ الْحَرْفَانِ حَرِّكَ مُثَقِّلًا وَفِي دَرَجَاتِ النُّونُ مَعْ يُوسُفٍ أُون شَّفَاءً وَبِالتَّحْرِيكِ بِالنَّكْيْرِكُ فِيلَا وَسَكِّنْ شِيْفَاءً وَاقْتَدِهْ حَذْفُ هَائِم وَمُدَّ بِخُلُفٍ مَاجَ وَالْكُلُّ وَاقِثُ بإسكانه يَذَكُوعَبِيرًا وَمَنْدَلًا عَلَىٰ عَيْبِهِ حَقًّا وَيُنذِر صَّندُلاً وتبدؤنها تخنفون مئ تنجع لونه عِلُافَصُرُوفَتْحُ ٱلكَسْرُوالرَّفِعِ ثَبِيلاً وَبَيْنَكُمُ الْفَعُ فِي صَّفَا نَفْتُ رِوَجَا وَعَنَّهُ مُ بِنَصُبِ اللَّيْلِ وَالْمِيرُ يُسْتَقَرُّ رُّالْقَافَ حَقَّاكُمُ قُوا ثِقُلُهُ أَنْجَلَى وَدَارَسْتَ حَقَّ مَدُّهُ وَلَقِدُ حَكَا وَضَمَّانِ مَعُ يَاسِينَ فِي تَعَرِشُ فَا حِمِّي صُّوبِهِ بِالْخُلْفِ ذُرَّ وَأُوبَلا وَحَرِكُ وَسَكِنُ كَأْفِيًا وَاكْسِرَانَهَا وَصُحُبُهُ كُنُوْ فِي الشَّرِيعِيةِ وَصَلاَ وَخَاطَبَ فِيهَا يُؤْمِنُونَ كُمَّا فُسْكَا ظِّهِيرًا وَلاَكُوفِي فِي اَلكَمْهُ فِ وُصِّلًا وَكُمْرُ وَفَتَحُضَّمُ فِي قِبَلَاحَتَٰعِيٰ وَقُلَ كَلِمَاتُ دُونَ مَاأَ لِفِ تُونى وَفِي يُونُسِ وَالطَّوْلِ خَامِيهِ ظُلَّلًا

وُحِرِّمَ فَنْتُوالضَّيِّمُ وَالْكَسْرِ أَذْعُكُلاً وَشَدَّدَ حَفْضٌ **مُنْزَلُ ۚ** وَابْنُ عَامِرٍ وَفُضِلَ إِذْ ثَنَّىٰ يُضِلُّونَ ضُمَّ مَكُ يَضِلُوا الَّذِي فِي يُولِسُ ثُنَّابِتًّا وَلَا وَضَيْقًامَعَ الْفُرُّقَانِ حَرِكُ مُثَقِّلًا رِسَالَاتِ فَرُدٌ وَافْتَحُوا دُوْنَ عِلَيْهِ عَلَىٰكُمْرِهَا إِلْفٌ صَّفَا وَتَوَسَّلَا بكشرسوى الكرى وراحرجًا هُكا صِّحِيحٌ وَخِفُ الْعَيَنِ ذُاوَمَ صَّنُ لَا وَيُصِعَدُ خِفْ سَاكِنْ دُمْ وَصَدَهُ سَبَأَمَعُ نَقُولُ الْيَا فِالْارْبِعِ غُمِّلًا وتخترم أان بيونس وهكوف نُ فِيهَا وَيَخْتَ الْتَمْلِ ذَكِنْ سَشُ لُسُ لَا وَخَاطَبَ شَامِ يَعْمَـلُونَ وَمَنْ كُو يَزَعْمِهِمُ أَكَوَ فَإِن بِالصَّبِّمِ رُكِتِ لَا مَكَانَاتِ مَدَالتُّونِ فِي لَكُلِّ شُعْبَ تُـ لَا وَلَادِهِمُ بِالنَّصُبِ شَامِيُّهُمْ تُكُدُّ وَزُيَّنَ فِي ضَمِّمُ وَكُسْرِ وَرُفْعُ قَتُ وَيُخِفَضُ عَنْهُ الرَّفْعُ فِي شَرَكًا وُهُمْ وَفِي مُصْحَفِ السَّنَامِينَ بِاليَاءِ مُشِّلًا وَلَمُ لِيُفَ غَيْرُ الظُّرُفِ فِي الشِّعْرِ فَيَصَلَا وَمَفْعُولُهُ بَيْنَ الْمُصَافَيْنِ فَاصِلُ تَلُمُ مِنْ مُلِيعِي التَّخُولِ لِأَمْجُ َ بِهِ لَا كَلِلَّهِ دَرُّالْيُومَ مَنْ لَامَهَا فَ لَا دَةَ الْأَخُفَشُ النَّخِوِيُّ أَنْشَدَ مُحُمْ مِلًا وَمَعْ رَسِمِهِ زَجَّ الْقَلُوصَ أَبِي مَزَا دَّنَاكُّاٰفِيًّا وَافْتَحُ حِصَالَدِّكَذِي ْحُلَا وَإِنْ يَكُنَ انِّتُ كُفُورَكُمْ ذَقِ وَمَيْتَ ثُمُّ

غُاوَسُكُونُ الْمُرْحِضَّنْ وَأَنَّهُوا يَكُونُ كَا فَيْ بَينِهِمْ مَيْتَ أَكُلُا وَاللَّهِ الْمُرْوَاللَّهِ عَا اللَّهِ الْمُرْوَاللَّهِ عَا اللَّهِ الْمُرْوَاللَّهِ عَا اللَّهُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُنْ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُنْ ال

كُرُّيًا وَخِفُ النَّالِكُمْ شُرَفًا عُلَا وَّتَذَكَّرُونَ الْغَيْبُ زِدْ قَبْلُ سَائِهِ وَضَيِّمَ وَأُولَى الرُّومِ شَيَّا فِيهِ مُكْتِلاً مَ الرُّحُرُفِ اعْكِسْ تَخْرُجُونَ بِفَعْدَةٍ رِضًّا وَلِمَاسُ الرَّفَعُ فِحَقِّ نَهُ شَكَلًا عِنُلْفٍ مُضَىٰ فِي الرَّوْمِ لاَ يَخْرُجُونَ فِي وَخَالِصَةٌ أُصُلُ وَلاَيتُكُمُونَ قَـُلُ لِشُعُبَةً فِي الثَّانِي وَيُفِّتَحُ شُمُّ لَلاَ وَخَفِّفُ سَنَّهُ فَأَحُكُما وَهَا الْوَاوَدَعَ كَمْنَ وَحَيْثُ نَعُم بِالْكَسْرِ فِي الْعَيْنِ رُتِّلاً سَّمَامَاخَلاً الْبَرِّيَوَفِي النُّورِأُوصِلاَ وَأَن لَعَنَهُ التَّخْفِيفُ وَالرَّفْعُ نَصْكُ وَوَالشَّمْسُ مَعْ عَطْفِ النَّلَاثَةِ كُمَّالًا وَلَغُشِي بِهَا والرَّعَدِ ثَقَلَ صُحَبَةً وَنُشُرًا سُكُونُ الصَّيْمِ فِي الْكُلِّ ذُلِّلاً وَفِي النَّخُلِ مَعْهُ فِي الْأَجْيِرَيْنِ حَفْصُهُمْ

رَوْى نُونَهُ بِالْبَاءِ نُقَطَةُ اسْفَكَا وَفِي النَّوْنِ فَتُحُ الصِّيمَ شَافٍ وَعَاصِمُ بِكُلِّ رَسَا وَالْحِفُّ أَبْلِغُكُمْ حَلًا وَرَامِن إِلَهِ غَيْرُهُ خَفُضُ رَفْعِهِ نَكُفُواً وَبِالْإِخْبَارِانِّكُمُ عُلَا مَعَاحُقَافِهَا وَالوَاوَزِدُ بَعَدُمُفُسِدِد وَأُوْاَ مِنَ الْإِسْحَانُ خِرْمِيُّهُ كَالْا ا الاوعلى انجري إنَّ لَنَا هُكَا وَيُونُسُ سَحَارِ شُهَا وَلَسَالُسَلَا عَلَيَّ عَلَىٰ خِصُوا وَفِي سَاحِرِهَا وَفِي الْكُلِّ تَلْقَفَ خِفُ حَفُصَ وَضُمَّ فِي ال وَاكْسِرْضَكَهُ مُشَثَقِّلًا مَعًا يَعُرشُونَ الْكُسُرُضِمُ كُذِي صِّلًا وَحَرِّكُ ذُكَاحُسِنَ وَفِي يَقْلُونَ خُذُ وَأَنْجَىٰ عِكَدُفِ لَيَاءِ وَالنُّونِ كُفِّ لَا وَفِي يَعْكُفُونَ الضَّمُ يُكُسِّرُ شَّافِيًّا شُّفَا وَعَنِ الْكُوفِي فِي الْكَهْفِ وُصِّ لَا وَدَّكَا الْاَتَنُويِنَ وَامْلُدُهُ هَا مِزًا ع وَجَمْعُ رِسَالاً تِي حَمْتُهُ ذُكُورُهُ وَفِي الرَّشُ لِحَرِكُ وَافْعَ الضَّمَّ شُكُشُكُ بكَسُرُشَهُا وَافٍ وَالاتْبَاعُ ذُوحُ لَا وَفِي الْكُنْفِ حُسْنَاهُ وَضَعُ كُلِيِّهِ مُ وَبَارَبَنَارَفُعُ لِغَـُيْرِهِ عَا الْجُحُلَىٰ وَخَاطَبَ يَرْخُنَا وَيَغُفِرُ لِهَا شَيْحُذًا وَمِيمَ ابْنَأُمَّ الْسِرُمَعَا كُفْقَ صُحِبَةٍ -وَآصَارَهُمْ بِالْجَمْعِ وَللَّدِكُ لِللَّا

كُّا أَلَّنُوا وَالْغَيْرُ مِالْكَسْفِرِعَــدَلَا خَطِئَاتُكُمْ وَحِدُهُ عَنْهُ وَرَفْعُهُ وَمَعْذِرَةً رَفْعُ سِوىٰ حَفْصِهِ تَلاَ وَلَاكِنْخَطَايَاخَجَ فِيهَا وَنُوحِهَا وَمِثْلَ رَبْيسٍ غَيْرُهَا لَيْنِ عَوَلًا وَبِينِ بِيَاءٍ أُمَّ وَلِلْمَ زُكُّهُ فُهُ بِخُلْنٍ وَخَفِّفُ يُسِّكُونَ صِّمَاوِلًا وَبَيْنُسِ اسْكِنُ بَيْنَ فَتُعَيِّنِ صِّادِقًا وَفِي الطُّورِفِ النَّانِي ظُّهِيرُ مَعَتَ لاَ وَيَقْصُرُ ذُرِّنَاتِ مَعْ فَتُحِ تَاكِهِ وَلِ الطُّورِ لِلْبَصِّرِي وَ وَالْكَيِّحُ حَلَا وَيَاسِينَ ذُمُ غُصُنَّا وَيُكْسَرُ رَفْعُ أَوْ يَجِدُونَ بِفَتْح الضِّيِّم والنَّكُسُرِ فُصِّلًا يَقُولُوامَعًاغَيْبٌ خَمِيدٌ وَحَيْثُ يُلُ يَذُرُهُمُ شُكُّ فَأُ وَالْيَاءُ غُصُنٌ تَهَدَّلًا وَفِي النِّخْلِ وَالْأُهُ الْكِسَائِي وَجَرْمُهُمْ وَلِانُونَ شِرُكًا عَنُ شَيْنَا نَفْتَرِمِ لَلَّا وَحِرْكُ وَضُمُ الْكُسُرُ وَامْدُدُهُ هَامِزًا وَيِيْبَعُهُمْ فِي الظُّلَّةِ الْحَسَّلَّ وَاعْتَلَىٰ وَلَايَتْنَعُوكُمْ خَفَّ مَعْ فَتْحِ بَالِهِ يَدُونَ فَاضْمُ وَأَكْسِرِ الضَّمَّ أَعْدُلًا وَقُلْ طَائِفٌ طَيْفٌ رِضَي حَقَّهُ وُلَا عَذَا بِي آياتِي مُضَافَاتُهَا الْعُسُكُ وَرَيِّى مَعِى بَعُدِى وَإِنِّى كِلَاهُمَا سوَرُهُ الأنْفُكِ ال

وَفِهُ رُدِفِينَ النَّالَ يَفْتَحُ كَافِعٌ وَعَنْ قُنْبُلٍ يُرُولِي وَلَيْسَ مُعَدُّولًا

وَفِي الْكَسْرِحَقَّا والنُّعَاسَ إِنْفَعُوا وِلاَّ وَيُغَيْبِي سَمَّاخِفًا وَفِي ضَيِّهِ افْتَحُوا كِن اللهُ وارْفَعُ هَاءَهُ شَاّعُ كُفُّ لَا وَتَخْفِيفُهُمْ فِي الأُولَيْنِ هُنَاوَكَ ينون بِحَفْصِ كَيْدَ بِالْحُفْضِ عَوْلاً وَمُوهِنُ الِتَّخَفِيفِ ذَاعَ وَفِيهِ لَمَر هِ الْعُدُومِ الْسِرْحَقَّ الضَّمَّ وَاعْدِلا وَتَعِدُوانَ الْفَتْمُ عَمَّ عُلَّا وَفِي وَلِذِيتَوَقِّ أَنِّ يُومُ لُكُ مُكُلًّا وَمَنْ حِينَ كُسِرْمُظُهُ ۗ إِذْ صَفَاهُ دًى عُمِيًا وَفُلْ فِي النُّورُ فَاشِيهِ كُنَّالًا وَبِالْغَيْبِ فِيهَا تَحْسَبَنَ كُمَا فُشَا وَإِنَّهُمُ افْتَحَكَّا فِيكًا وَاكْسِرُوا لِشُف مَهَ السَّلْمِ وَاكْمِرْ فِي الْقِتَالِ فَطِبْصِّلاً وَضُعْفًا بِفَتْحِ الضَّمِّ فَاشِيدِ نُفِّلاً وَثَانِي كُنْ غُصِٰنٌ وَثَالِثُهَا تُوى وَفِي الرُّوم صِّفَ عَنْ خُلْفِ فَصْلِ وَابِّثَ انْ

يَكُونَ مَعَ الْأَشَرَى الْأُسَارَى خَلَا مَكَالُا الْمَرَى الْأُسَارَى خَلَا مَلَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ وسَبَيْدٌ (١٣)

وَيُكْسُرُ لِا أَيَّانَ عِنْدَابُنِ عَسَامِ وَوَخَدَحُنُّ مَّنْ جَدَاللَّهِ اللَّوَلَا عَشَيْرُ لَا أَيَّانَ عَسَامِ وَوَخَدَخُنُّ مَنْ جَدَاللَّهِ اللَّوَلَا عَشِيرَاتُكُمُ بِالْجَعْرِضَدَ فَيُ وَيَنْوِنُوا عُرَيْرُ رِضَانْضٍ وَبِالْكَسْرِ وَكَلَا

وَزِدُهُمُزَةً مَضَمُومَةً عَنْهُ وَاعْقِلًا يضاهون ضم الهاء يكسِرعُ اصمُ صِحَّابٌ وَلَمُ يَخْشُوا هُنَاكَ مُضَلِّلًا يَضِلُّ بِضِّمِ الْيَاءِ مَعُ فَتُح صَسَادِهِ وَرَحْمَةُ الْمَرَفُوعَ بِالْخَفُضِ فَاقْبَلَا وَأَنْ تُقُبَلَ لَلَّذُكِيرُ سَنَّاعَ وِصَالُهُ يُضَمُّمُ تُعَذَّبُ تَاهُ بِالنُّونِ وُصِّلُا وَلْعُفَ بِنُونِ دُونَ ضَمِّم وَفَكَ أُوهُ بِ مَرْفُوعِهِ عَنْ عَاصِمٍ كُلُهُ اعْتَلَىٰ وَفِي ذَالِه كَسْئُرُ وَطَائِفَةٌ بِنَصْ وَيَحْرِبِكُ وَرُشِ فَرَيَّةٌ ضَبُّ هُ جَلَا وَحَقُّ بِطَيِّم السَّوْءِ مَعْ ثَانِ فَخِتِهِ ا صَلَانَكَ وَحِدُ وَافْحَ التَّاشُّذَا عَلَا وَمِنْ غَيْمَا الْمُكِى يَجُرُو وَالدَمِنُ صَّفَانَفُرْمَعُ مُرُجِّؤُنَ وَقَدْحَكُ وَوَجِدُهُمْ فِي هُودَ تُرْجِئُ هُـمُرُهُ مَنَ اسَّىنَ مَعَ كَسْرِ وَبُنْيَا نُهُ وِلَا وَعَمَّ بِلَا وَاوِ الَّذِينَ وَضُحَّم فِ تُقَطَّعَ فَتُحُ الضَّمِّ فِي كَيْ عَلاَ وَجُرُفٍ سُكُونُ الضِّيِّمَ فَحَضُفِوكَامِ لِ فَشَاوَمَهِي فِيهَا بِيَاءَيْنِ حُبِّكُ يَزِيغُ عَلَىٰ فَصَلِ بَرَوْنَ مُغَاطَبٌ سورة يولنس (١٧) حِمَّى غَيْرُحَفُصٍ طَاوَيَا صُحُبَةٌ وِلاَ وَإِخْجَاعُ رَاكُلِّ الْفَوَاتِجِ ذِٰ كُوُ وَهَاصِّفْ رِضَّى كُلُوا وَتَحُنُّكُ خُكُمَا وَكَمْ صُحْبَةٍ يَاكَافَ وَانْحُلُفُ يَاسِسُ

وَيَضِرِ وَهُمُ أَدُرِىٰ وَبِالِّحُلُفِ مُثِّلًا شَّفَاصًادِقًا حُمِّ غُنْتَ ارْصُحُبَةٍ لَدْى مُرْبَعِ هَايَا وَحَاجِيدُهُ حَلَا وَذُوالرَّالِوَرْشِ بَيْنَ بَيْنَ وَكَافِعُ نُفُصِّلُ يَاحِقٌ غُلَّاسَ إِحِرْظُمَّى وَحَيْثُ ضِياءً وَافَقَ الْمُمْزُ فِينَبُ لَا وَقُلْ أَجَلُ لَمُ فُوعُ بِالنَّصُبِّ كُلِلا وَفِي قُضِيَ الْفَتَحَانِ مَعُ أَلِفٍ هُنَا قِيَامَةِ لَا الْأُولِيٰ وَيا كَالِ أُولِيْ وَقَصْرُ وَلَا هُمَادٍ بِخُلْفٍ ۚ زَكَا وَفِيالُ وَخَاطَبَ عَمَا يُثْرِكُونَ هُكَاسِّتُ ذَاً وَفِي الرَّومِ وَالحُسَرُفَيْنِ فِي النَّحْسُ لِ أُوَّلًا يُسَيِّرُكُمْ قُلْ فِيهِ يَنْشُ عِرَكُمُ كُفَى مَتَاعَ سِوىٰ حَفْصٍ بِرَفْع تَحْمَلًا وَالِسَكَانُ قِطْعًا دُونَ زُنْبِ وُرُودُهُ ۗ وَفِي بَاءِتَبُلُوالتَّاءُسَتُ عَ تَنُزُلَا وَيَالَايِهَدِي اكْسِرْصَفِتًا وَهَاهُ فَنَلُ وَأَخُفَىٰ بِنُوحِ مِنْ وَخِفْفَ سُتِّ لُشُكُلًا وَلَكِنْ خَفِيفٌ وَارْفَعِ النَّاسَ عَنْهُ مَا ﴿ وَخَاطَبَ فِيهَا يَجْمَعُونَ لَّهُ مُسَلَّا وَلَيُرُبُ كُسُرُالضَّمِّ مَعُ سَــبَأُرُسَا ۗ وَأَصْغَرُ فَارْفَعُـهُ وَٱكْبَرُفْيُصَـٰ لُأَ مَعَ الْمُدِّقَطْعُ السِّحْرَكُمُ مُنْبَوَّءَ اللِّيا وَقُفِّ حَفْصٍ لَمْ يُصِّمَ فَيُحُكِّلًا وَتَنَّعَادِ النُّونُ خَفَّ مُدًّا وَمُكَ جَالِلُفَتَّ وَالْإِسْكَانِ قَبْلُ مُتَقَلَا وَقِلْ النَّونَ وَالْمِسْكَانِ قَبْلُ مُتَقَلَا وَقِلْ النَّالِ النَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَل

وَإِنِ لَكُمْ بِالْفَتْحِ حَقُّ رُواتِهِ وَادِئَ بَعْدَالدَّالِ بِالْمُكْمِرْحُ لِللَّا فَعُمِيَتِ اضْمُمُهُ وَتَقِلُ شَنَّاعَلُكُ وَمِنْ كُلِّ نُوِّنْ مَعْ قَدَافَلَحَ عَالِمًا بُنِيَ هُنَانَصٌ وَفِي الْكُلِّ عُوِّلًا وَفِي ضَمِّ مَعِرُاهَا سِوَاهُمُ وَفَتْحُ كَ وَسَكَّنَهُ زَاكٍ وَشَيْعُكُ أَلَاوًلا وَآخِرَلُقُهُ مَانٍ يُواَلِيهِ أَحْسَمَكُ وَغَيْرَ ارْفَعُوا إِلَّا الْكِسَائِئَذَا الْمُكَا وَفِي عَمَلُ فَتُحُ وَرَفْعُ وَنَوَنُوا هُنَاغُصُنُهُ وَافْتَحُهُ هُنَا نُوسَهُ دَلا وَتَشَّالُنِخِفُالَاكَهُفِ ظُِلَّاجِيٌ وَهَا وَفِي النَّمْلِحِضُنَّ قَبُلَهُ النَّوْنُ ثُمِّلًا وَيُومِينِهِ مَعْ سَالَ فَافْتَحُ أَتَىٰ رِضَا يُنَوَّنُ عَلَىٰ فَهُصِلِ وَفِي النَّخِيمِ فُصِّلًا مُودَمَعَ الْفُرُقَانِ وَالْعَنْكَبُ وبِ لَمْ وَيَعِقُوبُ نَصُّ الزَّفَعِ عَنْ فَاضِلٍ كَّلاَ غَالِثَوُدِ نِوْنُوا وَاخْفِضُ وارْضَىَّ وَقَصُرُ وَفُوْقَ الطُّورِشَّاعَ تَكَرُّلاً هُنَا قَالَ سِلَمُ كُسُرُهُ وَسَكُونُهُ

هُنَاحُولًا امْ لَلْكَ ارْفَعُ وَأَبْدِلًا وَفَاسۡرِأَنِ اسۡرِالوَصۡلُأَصۡلُٱدۡنَا وَهَا وَخِفُ وَإِنْ كُلًّا إِلَىٰ صَّفْ وهِ دُلاً وَفِي سَعِدُوا فَاضُمُمْ صِحَابًا وَسَلُ بِهِ يُشَدِّدُ لَلَّاكُّامِلُ نُضَّ فَاعْتَلَىٰ وَفِهَا وَفِي السِينَ وَالطَّارِقِ الْعُسلَى وَيَرْجِعُ فِيهِ الضَّمُّ وَالْفَتْحُ إِذْ عَلَا وَفِي زُخْرُفٍ فِي نَصِّ السِّنِ بِخُلْفِ خِرُالِنَّمُلِ عِلْمًا عَمَّ وَارْتَادَ مَنْ زِلَا وَخَاطَبَ عَمَا يِعَـ مَلُونَ هُكَا وَآ وَضَيْفِي وَلِكِتِينِ وَنُصْعِي فَاقْبُلُا وَكَاآتُهُا عَــنِى وَإِنِّي شَكَانِيكًا وَمَعْ فَطَرَنْ أَجْرِى مَعًا يُحْصِمُ كُلِلاً شِعَاقِ وَتَوْفِيقِي وَرِهُطِي عُـدَّهَا سُورَةُ يُوسُفُ (١٠)

وَوُجِدَ الْمُحِيِّ آيَاتُ الْسِولَا وَلَأَبَتِ افْتَحُ حُيْثُ جَالِا بْنِ عَالِمٍ وَتَأْمَنُ الِلَكُلِ يُخْفِي مُفَصَّلًا غَيَابَاتِ فِي أَكَرُ فَهُنِ بِالْجُمْعِ كَافِعٌ وَنَزْتَعُ وَنَلْعُبُ يَاءُحِصُنِ تَطُولًا وَلُبْثَرَائِ كَذُفُ الْيَاءِ تَبْتُ وَمُتِيلًا عَن ابْنِ العَلَا وَالْفَتْحِ عَنْهُ تَفَضَّلًا السِّيانُ وَضَمُّ التَّالِوُ اخْلُفُهُ دُلا

وأدغم مع إشمامه البعض عنهم وَيَرْتَعُ سُكُونُ الكُسْرِفِي الْعَيْنِ ذُوجِيَّ شِّفَاءً وَقَلِّلُجِهُبِذًا وَكِلاهُمَا وَهَيْتَ بِكَسُرِأُصُلُكُفُنِوً وَهَمُ نُرُهُ

وَفِي الْخُلِصِينَ الْكُلِّحِصْنُ عَمَّلًا وَفِي كَافَ فَتُحُ اللَّامِ فِي مُخَلِصًا تُوَّيٰ فَوَكِ وَخَاطِبَ يَعْصِرُونَ شَمَّ رَدَلا مَعًا وَصْلُ حَاشَا حَجَّ دَأْبًا كِحَفْصِهِمْ نُ دَٰ إِ وَحِفْظاً حَافِظاً شَيْاعَ عُقَالًا وَّنَكَنَلُ بِيَا شَّافٍ وَحَيُثُ يَسْتَاءُ نُو بِالإِخْبَارِ فِي قَالُوا أَيْنَكَ دُغُفَلاً وَفِتُيَتِهِ فِنْيَانِهِ عَنْ سَنَّ ذَا وَرُدُ أَسُواا قُلِبُ عَنِ الْبَرِّي بِحُلْفٍ وَأَبْدِلًا وَيَيْأَسُوهَ عَا وَاسْتَيْأَ مَراسَتَنِأً سُوا وَتَكِ وَنُونُ غُلَّا يُوخِي إِلَيْهِ شَّ نَّاعًٰ لَا ويُوخى إِلَيْهُمْ كُسُرُحَاءِ جَمِيعِهَا كِّنَانَّلُ وَخَفِّفُكُذِّبُوا ۚ أَلِبَّا تَلَا وَثَانِيَ نَبِغُي اخْذِفُ وَشَدِّدُ وَحَرِّرًكًا أُرَايِي مَعًا نَفَسِي لَيُحْزِنُنِي **حُ**كَلَا وَأَتِي وَإِنِّي الْمُخَسُسُ رَبِّي بِأَرْبَعِ لَعَلِيَ آبَاءِي أَبِي فَاخْدِشَ مَوْحَلًا وَفِي إِخْوَتِي حُرُنِي سَيِيلِيَ بِي وَلِي 

وَزَرْع عَنِيلٍ عَيْرِصِنُ وَانِ اَوْلا لَدَى خَفْضِهَا رَفْعُ عَلَى حَقْهُ كُلَلا وَزَرْع عَنِيلٍ عَيْرِصِنُ وَانِ اَوْلا وَقُلْ بَعَدَهُ بِالْمَا يُفَضِّلُ شُّلُكُ لَكُلَا وَقَلْ بَعَدَهُ بِالْمَا يُفَضِّلُ شُّلُكُ لَكُ لَكُلُلُ اللهُ ال

وَدُونَ غَنَادٍ عَ فَهُ الْعَنكَبُوتِ مَحْ لَ بِرًا وَهُو فِي الثّانِي أَلَىٰ رَاشِدًا وَلاَ سِوَى الْعَنكَرُوتِ وَهُو فِي الْعَنكَرُوتِ وَهُو فِي الْعَنكَرُوتِ وَهُو فِي الْمَاكُونُ الْإِنسَاعَ نَهُ مَا اعْسَلَىٰ وَعَالَىٰ الْعَنكَرُوتِ وَهُو فِي الْمَاكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُكُولُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُكُولُ الْمُعُولُ الْمُكُولُ الْمُلُولُ الْمُكُولُ الْمُنْ الْمُنْكُولُ الْمُكُولُ الْمُكُولُ الْمُكُولُ الْمُكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْكُولُ الْمُنْعُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْ الْمُنْكُولُ الْمُنْمُ الْمُنْكُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْكُولُ الْمُنْمُ الْمُنْكُولُ الْمُنُولُ الْمُنُولُ الْمُنُولُ الْمُنُولُ الْمُنُولُ الْمُنْمُولُ الْمُنُولُ الْمُنُولُ الْ

وَفِي الْخَفَضِ فِي اللهِ الَّذِي الَّفِحُ عَمَّ خَا لِهُ الْمُدُهُ وَالْمِرْ وَارْفَعِ القَافَ شَّلُهُ لَا وَفِي الْخَفَضِ فِي الْخَفَضِ فِي اللهِ النَّورَ وَالْفَيْضَ كُلَّ فِيهَا وَالاَرْضَ هَا هَنَا مُصِرِجِي الْمِيرَجِ عَنَى الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِينَ وَقُطُرُبُ حَكَاهَا مَعَ الْفَتَلَ عَمْ وَلَا الْمَعَلَا وَصِلْ اوللسَّا كِنَيْنِ وَقُطُرُبُ حَكَاهَا مَعَ الْفَتَلَ عَمْ وَلَا الْمَعَلَى وَقُطُرُبُ حَكَاهَا مَعَ الْفَتَلَ عَمْ وَلَا الْمَعَلَى وَقُطُرُبُ حَكَاهَا مَعَ الْفَتَلَ عَمْ وَلَا الْمَعَلَى وَقُطُرُبُ وَقُطُرُبُ حَكَاهَا مَعَ الْفَتَلَ عَمْ وَلَا الْمَعْ وَالْفَاعِلَى وَقُطُرُبُ وَقُطُرُ مَنْ وَأَفْهُ مَا كُولِهِ الْمَعْ وَالْفَعْ وَالْفَعْ وَالْفِي اللهِ وَمُعَلِي اللهِ وَمُعَلَى اللهِ وَلَمْ اللهِ وَقُلْمُ اللهِ وَمُعَلِي اللهِ الْمُعْرَافِي اللهِ الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْتَمِ وَالْفَعْ وَالْفَعْ وَالْفِي اللهِ الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْتَى وَالْمُؤْمِلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَرُبَّ خَفِيفٌ إِذُنَّا سُكِرَتُ دُنَا ۚ تَنَزَّلُ ضُمَّ النَّا الشَّعْبَةَ مُثِّلًا

وَفِي شُرَكًاى الْخُلُفُ فِي الْمُنْزِهُ لُهَا لَا وَيُنْبِثُ نُونُ صُّعَ يَدُعُونَ عَاصِمُ مَعًا يَتُوفًّا هُمُ لِحَـُمْزَةً وُصِّلًا وَمِنْ قَبْلِ فِيهِمُ يَكُسِرُ النُّونَ كَافِعٌ وَخَاطِبْ تَرُو اشِّرْعًا وَالْاخِرُ فِي كُلَّا سَمَّاكَا مِلاَيهُدِي بِضَيِّ وَفَتْحَةٍ مُؤَنَّثُ لِلْبَصْرِيِّ قَبْلُ تُقْبَلًا وَرَامُفْرِطُونِ أَضِا يَتَفَيَّوُا الْ لِشُعْبَةَ خَاطِبْ يَجِعُدُونَ مُعَلَّلًا وحق محاب ضم نستقيكم ومعا نِيَنَ الَّذِينَ النَّونُ دُّاعِيهِ نُوِّلًا وَطَعُنِكُمُو إِسْكَانُهُ ذَّائِعٌ وَنَجْ وَعَنْهُ رَوَى النَّقَاشُ نُونًا مُوَهَلًا مَّلَكُ وَعَنُهُ نَصَّ الأَخْفَشُ يَاءَهُ وَكُمُسُرُ فِي ضَيْقِ مَعَ النَّمْلِ دُخُلُلًا سِوَى الشَّامِ صُمُّوا وَإِكْسِرُوا فَتُوالَمُهُ

## سُورَةُ الإستراء (١٠)

نُ رَاوِوَضَمُ الْمُسْفِرُ وَالْمُدِّ عُسِيدٍ لَا كَفَيْ يَبُلُغُنَّ امْدُدُهُ وَاكْمِيْرِ شَمَّرٌ دَلاَ بِفَيْحَ دَنَاكُفُؤًا وَنَوِنَ عَسَلَى آَعْتِلا وَحَمَّكُهُ الْمُحِبِّى وَمَدَّ وَجَمَّلُا بِحُ فَيُهِ بِالقِسُطَاسِ كَسَرُ شَيْدٍ عَلَا وَّذَكِرُ وَلَاتَنُونَ نَذِكُرًا مُكَمَّلًا شِّفَاءً وَفِي الْفُرُقَانِ يَنْكُرُ فُصِّ لَا يَهُولُونَ عَنُ دَارِ وَفِي الثَّانِ كُنِّزِلَا شَفَا وَٱكْسِرُوا إِسْكَانَ رَجْلِكَ عُمَّلًا فَيُغُرِّفَكُمْ وَٱثْنَانِ يُرْسِلَ يُرْسِلَ يُرْسِلَ سُمَاصِّفُ أَكَاخِرُمَعًا هَمْزُهُ مُلِكَ وَعَمَ نَدَى كِسَفًا بِتَحْرِبِكِهِ وَلاَ وَفِي الرُّوم سَكِّنُ لَيْسَرِيا بُخُلُفِصُ شَكِلًا

وَيَتَّخِذُواغَيْبُ حُلْالِيسُوءَ نُو سَمَّا وَيُلِقَاهُ يُضَبِّمُ مُسْكَدًا وَعَنْ كُلِّهِمْ شَدِّدُ وَفَاأُفِّ كُلِّهِ ۖ وَبِالْفَتَعُ والتَّحِرُيكِ خِطْنًا مُصَوَّبُ وَخَاطَبَ فِي يُسُرِفُ شَهُولُا وَضَمَّنَا وَسَيِّنَةً فِي هَمْزِهِ اضْمُتُمْ وَهَايَّهِ وَخَفِّفُ مَعَ الْفُرُقَانِ وَاضْهُمْ لِيُذُكُرُوا وَفِي مَرْيَمَ بِالْعَكْسِ حَقَّ شِيْ هَاؤُهُ سَمَاكِفَالُهُ أَنِّتُ يُسَتِبِحُ عَنْ حِمَّى رَخُوسِفَ حَقْ نُونِهُ وَيَعِيدُكُمُّ ويَخْسِفَ حَقْ نُونِهُ وَيَعِيدُكُمُّ خِلَافَكَ فَافْتَحُ مَعُ سُكُونٍ وَقَصَرِهِ تُفَجِّرُ فِي الْأُولِي كَتَقْتُلُ ثَابِتٌ وَفِي سَبِأِحَفُصُ عَ الشُّعَرَاءِ قُلَّ

## وَقُلُقَالَ الأُولَىٰكُيُفَ دُّارَ وَضُمَّتَ عَلِمُتَ رِضَى وَالْيَاءُ فِي رَبِي انْجَلَىٰ سُورَةُ الْتَكَيِّفِ (٢٠)

عَلَىٰ أَلِفِ التَّنُوين فِي عِوَجًا سُلَا وَسَكْنَةُ حَفْصٍ دُونَ قَطْعٍ لَطِيفَ أَةُ م بَلُ رَانَ وَالْبَاقُونَ لَاسَكُتَ مُوصَلاً وَفِي نُونِ مَنْ رَاقِ وَمَرْقَ دِنَا وَلَا وَمِنْ بَعْدِم كَسُرَانِ عَنْ شُعْبَةُ اعْتَلَىٰ وَمِنَ لَدْنِهِ فِي الصَّيِّمُ أَسُكِنُ مُشِيَّمُهُ وُكُلُّهُ مُ فِي الْمَسَا عَلِيْ أَصْلِهِ تَسَكَّلَا وَضُمْ وَسَكِن ثُمْ ضُمَّ لِعَسُيْرِهِ وَتُزُورُ لِإِشَّامِى كَتَحْمَرُ وُصِّلًا وَقُلْمِ فَقَا فَنْتُمْ مَا الْكُسْرِعَ مَنْكُهُ وَجُرُمِيُّهُمُ مُلِّئْتَ فِي الَّلامِ ثَقَكُلاً وَتَزَّاوُرُ التَّخْفِيفُ فِي الزَّايِ ثَابِتُ وَفِيهِ عَنِ الْبَاقِينَ كَسُكُرَةً حَسَلًا بَوَرْقِكُمُ الْإِسْكَانُ فِي صَّفْهِ حُلُوم وَتُشْرِكَ خِطَابٌ وَهُوَبِالْجَ رُمُ كُلِّلا وَحَذُهُكَ لِلسَّهْ بِنِ مِنْ مِأْنَةٍ سَنِّـٰ هَـَـا بِحَ فَهُ وَ وَالإِسْكَانُ فِي الْمِيمِ حُصِّلًا وَفِي تُمُرْضَمَنِهِ يَفْتَحُ عَاصِمُ وَفِي الْوَصْلِ ٱلْكِنَّا فَكُدَّلُهُ مُسَلَّا ودع ميم خيرا مِنها حُكم كُأبِت عَلَى رَفْعِهِ حَـ بُرُسَكِّعِيدُ تَـ أُولَا وَدَكِرُتَكُنُ شَافٍ وَفِي الْحَقَّ جَرُّهُ نُسَيِّرُ وَالَى فَتَحَكَمَا نَفَرُّكُ لَا وَعُقُبًا سُكُونُ الصِّمْ نُصْ فَتَى وَكِيا

وَنُومَ يَقُولُ النُّونَ حَمَّزُهُ فَضَّلَا سِويْ عَاصِمٍ وَالْكُسُرُ فِي اللَّامِ عُولًا وَمَعْهُ عَلَيْهِ اللَّهَ فِي الْفَيْحَ وَصَلَا وَقُلُأُهُلَهَا بِالرَّفِعُ رَاوِيهِ فَصَلَا وَبُونَ لَدُنِّي خَفَّ صَّاحِبُهُ إِلَىٰ تَخِذْتَ فَخَفِّفَ وَأُسِرِا كَاءَدُمُ ۗ حُلَا وَفُوقَ وَخَتَ الْمُلُكِ كَافِيهِ ظَلَّا لَا وكامِيةٍ بِالْمَدِّصُعُبُّتُ مُكَالًا جَزَاءُ فَنَوِّنُ وَانْصِبِ الَّفْعُ وَاقْبُ لْلَا يِقِ الضَّيْمُ مُفْتُوحٌ وَيَاسِينَ شِنْدُعُلاَ وَفِي يَفْقَهُ وَنَ الضَّهُ وَالْكُسُرُسُ ۗ كِلاَ خَرَاجًا شَفَا واعْكِسْ فَخَرْجُ لَهُ مُلاَ مَعَ الضِّمِ وِالصِّلْفَيْرِعَن شُعَّبَهُ الْمُلَا لَدَى رَدْمًا اللَّهِ فِي وَقَبْلُ كُسِر الْوِلَا

وَفِي النُّونِ أَنِّثْ وَالِحِبَالَ بَرُفِعِهِمْ لِهَلِكِهِم صَمُوا وَمَهَ لَكَ أَهْ لِهِ وَهَاكُسْرِأَنْسَابِيهِضَمْ بِحَفْصِهِهِ لِتُزِقَ فَتُحُ الطَّمْ وَالْكُسْرِ غَيْبَةً وَمُدَّوَخَفِّفُ يَاءَ زَلِكِيَّةً سَّمَا وَسَكِنْ وَأُشْمِمُ ضَمَّةَ الدَّالِ صَّادِقًا وَمِنْ بَعْدُ بِالتَّخْفِيفِ يُبُدِلَ هَلْمُنَا فَأَتَبُعَ خَفِّفُ فِي الثَّلاثَةِ ذَاكِرًا وَفِي الْمُنْزِيَا الْعَنْهُمُو وَصِعَابُهُمُ عَلَىٰ حَقِّ السُّدَيْنِ سُدًا صِحَابُ حَقْ وَلَأَجُوجَ مَأْجُوجَ اهْبِزِالْكُلُ نَاصِرًا وَحَرِكَ عَهَا وَالْمُؤْمِنِ مِنْ وَمُ لَّهُ وَمَكْنِنِي أُظْهِرُ دُلِيلًا وَسَكَّنُوا رُ رَوْرِ رَبِي كَاحَقُه ضَمَّاهُ واهْبِهُ رُمُسَكِّبُ

لِشُعَبَهُ وَالنَّانِي فُشَّاصِّف بِحُنْلَفِ مِ وَلَا كَمْرَ وَاللَّا فِيهِمَا الْمَاءَ مُبَدِلًا وَزِدُقَالُهُ فَيهِمَا الْمَاءَ مُسَبِدِلًا وَزِدُقَالُهُ فَلَا الْمَاءَ وَالْفَارِ الْفَالِمُ الْمَاءَ وَالْفَارِ الْفَارِيَ الْمَاءَ وَالْفَارِيَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعُوا بَحُمُّزَةَ شَدُولًا وَأَنْ تَنْفَدَ النَّلَا اللَّهُ الْمَاعُولُ مَعَى دُونِي وَرَبِي بِأَرْسِعِ وَمَا قَبْلُ إِنْ شَاءَ الْمُضَافَاتُ بَحُتُلًا فَلَاثُ مَعَى دُونِي وَرَبِي بِأَرْسِعِ وَمَا قَبْلُ إِنْ شَاءَ الْمُضَافَاتُ بَحُتُلًا فَي وَرَبِي بِأَرْسِعِ وَمَا قَبْلُ إِنْ شَاءَ الْمُضَافَاتُ بَحُتُلًا

سُورَةُ مَرْسِكُمُ (١١)

وَحُوْا يَرِثَ بِالْجُزِّمِ خُلُورِضَّ وَقُلَ كَلَقْتُ خُلَقْنَاشَّاعَ وَجُهَّا لَمُحَكَّلًا وَضُمُ بَكِيًّا كَسُرُهُ عَنْهُ مَا وَقُلَ عُرَبًّا صُلِيًّا مَعْ جُثِيًّا شَنْدًا عَلَا وَهَنْزُلَهُ بَ بِالْيَا جُرِى خُلُو بَحْرِهِ بِخُلُفٍ وَنِسْيًا فَتُحُهُ فَائِنْ كُلُا وَمَنْ تَحَتُهُا الْمُسِرُ وَاخْفِضِ الدَّهُ مَعَنْ شَنْدًا

وَخَفَ تَسَاقَطُ فَ اصِلًا فَتُحَبِّلًا وَالطَّيِّمِ وَالتَّغَيْفِ وَالْكَشْرِحَفُصُهُمْ وَفَى رَفْعِ قَوْلُ الْحَقِّ نَصُبُ نَدِيكًلَا وَكُنْرُ وَأَنَّ اللَّهُ ذَٰلِ وَأَخْبَرُوا بِخُلْفٍ إِذَا مَامُتُ مُوفِينَ وُصَلَا وَتُغَيِّخُ خَفِيفًا رُضَ مَقَامًا بِضَمِّهِ دُنَا رَبُيًا الدِلُ مُدَغًا بُلْسِطًا مُلِلاً وَوُلْا يَهَا وَالزَّخُرُ فَإِضْمُ وَسَكِّنَ شَيْفًا ءً وَفِي نُوج شَّفًا حَقَّكُ وَلَا وَوُلْدًا يَهَا وَالزَّخُرُ فَإِضْمُ وَسَكِّنَ شَيْفًا ءً وَفِي نُوج شَّفًا حَقَّكُ وَلَا ركزةً فَأَضُمُ مُ كَسَرَهَا أَهْلِهِ امْكُ شُوا

معًا وَافْتَ حُوا إِنِّى أَنَا ذُاتِ مَّا حَاكَ لَا وَفِي أَنَا ذُاتِ مَّا حَكَ لَا وَفِي أَنَا ذُاتِ مَّا حَكَ لَا وَفِي أَخْتُرُنَاكَ أَخْتُرُنَاكَ فَازَ وَتُقَلَا وَفِي أَخْتُرُهُ وَاخْتُمْ وَأَشْرِكُ كُلُّكُلًا وَأَنَّا وَشَامٍ قَطْعُ أَشْدُدُ وَخُمْ فِي ابْ تَنِا غَيْرِهِ وَاخْتُمْ وَأَشْرِكُ كُلُّكُلًا وَأَنَا وَشَارِكَ وَكُلُّكُكُلًا مَعَ الزَّخْتُ رَفِ اقْصُرُ بِعُدَ فَتْحَ وسَاحِين

شَفَا لَا يَخَفُ بِالْقَصْرِ وَالْجُزُمُ فُصِلًا وأنجيتكم واعنتكم مارزقتكم وَفِ لَامٍ يَعْلِلْ عَنْهُ وَافَى مُحَـــلَّلاً وَحَافِيَعِلَّ الضَّمُ فِكَسْرِمِ رَضًّا أُمَّى وَحَمَلُنَا ضُمَّ وَالْمِيرُمُتَقِلًا وَفِي مُلَكِنَا صَمَّ شَفَا وَافْتَحُوا أُولِ شَنًّا وَبِكُنْبِ اللَّامِ تُخْلِفَهُ حَلَّا كَأَعِنْدَ حُرِيْقِي وَخَاطَبَ بَيْضُرُوا وَفِي خَيْهِ وَافْتَحُ عَنْ سِوىٰ وَلَدِ الْعَلَا دَرَاكِ وَمَعْ يَاءٍ بِنَنْ فُحُ ضَدُّهُ وَأَنْكَ لَإِفِي كَسْرِهِ صِّفَوَهُ ٱلْعُكَلَا وَبِالْقَصْرِلِكَكِي وَاجْزِمْ فَ لَا يَحَفْ وَبِالضِّمُ يُرْضَى صِّفَ رِضًّا يَأْتِهِ مِمْ مُسَوَّتُ مَثُ عَنْ أُولِحِ فَظٍ لَعَ لِي أَخِي حُكَا وَذِكْرِي مَعًا إِنِّي مَعًا لِي مَعًا حَشَرَ تَنِي عَيْنِ نَفْسِي لِنِّي رَأْسِي اسْجَلَىٰ سُورةُ الأنبياءِ عَلَيْهِم السَّلام (١) وَقُلُ قَالَ غَنْ ثُمَّةٍ وَآخِرُهَا غُلا وَقُلْ أُولَمْ لَا وَاوَدَّارِيهِ وَصَّلاَ وَتُسْمِعُ فَتُحُ الضَّمْ وَالنَّكَسْرِ غَيُبَةً سِوكَ أَيْحَضَمِى وَالضَّمَّ بِالزَّفِي وَكِيلًا وَمِثْقَالَ مَعْ لُقُمَّانَ بِالرَّفْعِ أَكْمِ الْأ وَقَالَ بِهِ فِي النَّمُنْ لِل وَالرُّومِ وَارِمْ جُذَاذًا بِكَسْرِالضَّمِّ رَاهِ وَسُونُهُ ۚ لِيُحْصِنَكُمْ صَّافَى وَأَنِّتَ غَن ۗ كُلَّا

وَسَكَنَ بَيْنَ الْكُسُرِ والْقَصْرِصُحُبُ الْحُسْرِ والْقَصْرِصُحُبُ اللَّهِ

وَحِرْمٌ وَكُنْجِى احْدِفْ وَثَقِّلُ كُنْدِى صَلَا وَلِلْكُنْبُ اجْمَعُ عُنْ شَنْدًا وَمُضَافُكا

مَعِىمَسَّخِىإِقِ عِبَادِى بُعُتَكَلَّا سُورَةُ الْمُكَتِّجِ (١٠)

سُكَارِيٰمِعَا سُكُرِيٰ شَّفَا وَمُحَرِّكُ لِيقُطَمْ بِكَسْرِاللَّامِ كُمْ جِيدُهُ حَكْ لِيُوفُواابْنِ أَكُوانِ لِيطَوَّفُوا كُ لِيَقْضُواسِوى بَيْمٌ مَفْتُ رُجُكُ ورفع سكاء غير حنفص تنخلا وَمَعْ فَاطِرانُصِبُ لُؤَلُو ٱنظَمُ أَلْفَتْ يُوَفُّوا فَيَرُكُ لِسُعْبَ أَثْفَ لَا وَغَيْرُضِعَابٍ فِي الشِّرِيعِيَةِ رُضَّمٌ وَلُهُ مَعًامُنْسَكًا بِالْكَثِرِ فِ السِّينِ مُشْلُشُكُ فَنَخُطُفُهُ عَنْ نَافِعٍ مِثْلُهُ وَقُلْ يدًافِعُ وَالْمُضْمُومُ فِي أَذِرَ أَعْسَلَى وَيَذَوْ مِعْوَ بِينَ فَعَيْدِ سَاحِنُ نَعَمَّعُلُهُ هُدِّمَتُ خَفَ إِذْ دَلا تُعُمَّحُ فِطُوا وَالْفَتُحُ فِي تَا يُعَالِلُو يعَدُّونَ فِيهِ الْغَيَبُ سَكَايَعُ دُخُلُلاً وبَصْرِيُّ الْفَلَكُنَّا بِتَاءٍ وَصَيِّبِهِ ىَ حَقُّ إِلَامَدِّ وَفِي الْجِيمِ تَقَالَا وَفِي سَبَأِحُرُفَانِ مَعْهَامُعُ الْجِرْبِ

## وَالْاَوْلُ مَعْ لَقُمُّانَ يَنْعُونَ عَنْ لَبُوا سِوى شُعَبَةٍ وَالْيَاءُ بَيْتَى جَسَّلاً سُورَةُ لَلْؤُمِنُونِ (١)

صَلَاتِهُ شَّافٍ وَعُظَّاكَّذِي صِّبَلَا أَمَانَاتِهِمْ وَجِدْ وَفِي سَالَ دُّارِيكَا مَعَ الْعَظْمُ وَاضْمُ وَالْسِرِ الضَّمَّ حَقُّ لُهُ لِيَنْتُ وَالْفَتْوَ صَلَّا الْعَظْمُ وَاضْمُ وَالْسَيْحَ الْحَدَاءَ ذُلَّاكَ وَضَمْ وَفَعْ مُنْزِلاً عَنْ يُرْسُعُبَةٍ وَنُوَّنَ تَنْزًا حَقَّهُ وَاكْسِرالُ وِلَا جُرُونَ بِضَمِّ وَاكْسِرالضَّمَّ أَجْمُ لَلَا وَأَنَّ تُوكِ وَالنُّونَ خَفِّفَكُفَّى وَتَهَـُ وَفِي الْمُنَاءِرُفِعُ الْجَرَعَنُ وَلَدِ الْعَسَلَا وَفِ لَامِ لِلّٰهِ الْأَخِيرَتِينِ حَذَفُهَا حُ شِقُوتَنَا وَامْدُدُ وَحَرِّكُهُ سُكُلُسُكُ وَعَالِرُخَفُضُ الرَّفِعِ عَن نَفَيِّر وَفَتْ عَلَىٰ صَيِّهِ أَعْطَى شِيْفَاءً وَأَكْمَلاَ وكَنْزُكُ سُخُزًّا بِهَا وَبِحِسَادِهَا نَ فِالضَّمَ فَتُحُ وَٱلْمِيرِالْجِيمَ وَٱكُـمُلَّا وَفِي أَنَّهُمُ كُلُسُ لِرُشِّرِيفِ وَيُرْجَعُو شُّفًا وَبَهَا يَالْمُكَ لِي عُكِلًا وَفِي قَالَكُمْ قُلُ دُونَ شَيْلَئٍ وَبَعُـدُهُ

سُورةُ النُّور (٨)

وَحَقَّ وَفَرَضَنَا تَقْتِ لَا وَرَأْفَةُ بُحْرَكُ الْمُحَتِّى وَأَرْبُعُ أُولًا صِحَّانُ وَغَيْرُالْحَفْصِ خَامِسَهُ الْأَخِيةِ وُأَنْ غَضِبَ الْخَبْيفُ والْكَسُرُأُدُ خِلاً

وَيُوْعُ بَعْدُ الْجَرَكِينُهُ لَهُ سُكًّا لِئِعُ وَغَيْرِ أُولِي بِالنَّصِبِ صَّاحِبُ لَكُلَّا وَدِينَ اَلْمِيْرَمَةُ وَجَيدً زُضِكَ اللَّهِ وَالْمُمُ زِصُحُبُهُ عَلاَّ يُسَعِّ فَتُمُ الْبَاكَدُ اصِّفَ وَيُوقَدُ الله مُؤَنَّثُ صِّفُ تُرَعًا وَحُقُ تَفَعَ الْأَ وَمَانَوَنَ الْبَرِي سَحَابُ وَرَفُهُمْ لَدَىٰ ظُلُاتٍ جَـُرَدُارِ وَأَوْصَلَا كَا اسْتَخْلُفَ اضْمُمْهُ مَعَ الْكُسْرِصُّادِقًا وَفِي سُبِدِلَنَّ الْخِفْثِ حَسَّاحِبُ هُزَّلاً وَكَالِن تَلَاثَ ارْفَعْ سِوِي صُحَبِّةٍ وَقِينَ وَلَا وَقَفَ قَبُلَ النَّصِبِ إِنْ قُلْتَ أُبُدِلًا سُورَةُ الفُرْقِكَ ان (٧) وَيُكُلُ مِنْهَا النُّونُ سَنَّاعَ وَجُزْمُنَا وَيَجْعَلُ بَرْفُعٍ ذَلَّ صَّافِيهِ كُمَّلًا وَخَشْرُكَادُ الرِعَكُ لاَفَيَقُولُ نُو نُشَامٍ وَخَاطِبُ تَسُتَطِيعُونَ عُكْرَ وَنُزِلَ زِدْهُ النُّونَ وَارْفَعُ وَخِفَ وَالْمُ مَلَائِكُهُ الْمَرْفُوعُ يُنْصَبُ ذُخْلُلًا تَسَقَّقُ خِفُّ الشِّينِ مَعْقَافَ غَالِبُ وَيَأْمُونُ الْهِ وَاجْمَعُوا سُرُجِاً وَلاَ وَلَمُ يُقَارِّوُا اصْمُ عَمَّ وَالْكُسُرِضَمُ تَقِيْ يضَاعَفُ وَيُعْلِدُ رَفْعُ جُرِّمٍ كَذِي صِلاً

وَوَخَدَذُرِّنَا يِنَا خِفْظُ صُحُبَّتِ مَا يَلْقُوْنَ فَاضُمُهُ وَحَرِّكُ مُتَقِّلًا سِوِيْ صُحُّبَةً وَالْيَاءُ قَوْمِي وَلَيْتَنِي وَجَهَ لَوْ وَلَيْتٍ تُورِثُ الْقَلِلَا مُصُلًا سورَةُ السَّعُكراء (٥)

وَفِ اَذِرُونَ اللَّهُ مَا أَلَّ فَ ارِهِبِ نَ ذَاعَ وَخَلَقُ اَضُمُ وَحِرْكَ بِهِ الْعُكَلَا كَانَّ وَالْآَيْكَةِ اللَّامُ سَاكِنُ مَعَ الْمُخْرُ وَاخْفِضُهُ وَفِصَادَغُيْطُكَلَا وَقَالَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّ

# سُورةُ النَّنِ للنَّالِ (١٣)

شَهَا بِنِوُنِ ثِنَّ وَصُلَ يَأْتِ يَنِي فَ ذَا مَكَنَ افْتَحَ ضَمَةَ الْكَافِ نُّوْفَ لَا مَعَاسَبَا افْتَحَ وُلُو الْوَقْفَ نُهُ لَكَ وَسَكِنه وَالْوِ الْوَقْفَ نُهُ لَكَ وَسَكِنه وَالْوِ الْوَقْفَ نُهُ لَا وَمَا مَنْ اللّهَ عَدُوا وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَكُونُونَ خَاطِبُ يُعُلِنُونَ عُلَى رَضًا تَمِدُونِي الْإِدْعُامُ فَ ازْفَتَ لَا مَمَ السُّوقِ سَاقَهُا وَسُوقِ اهْرِرُوازُكَا وَوَجَّهُ بِهَ خِرِبَهُ لَهُ الْوَاوُ وُجَّكَ لِلهَ نَقُولَنَّ فَاضْمُ مُ رَابِعًا وَنُبَيِّنَدُ نَهُ وَمَعًا فِي النَّوْنِ خَاطِبُ شَّمَّرُدُلا وَمَعْ فَئِعْ أَنَّ النَّاسَ مَابَعُدَمَكُمْ هِيمٌ لِكُوفٍ وَأَمَّا يُشْرِكُونَ نِنْدٍ حَمَّ لَا "" وَشَيْدَهُ وَصِيلٌ وَامْدُهُ دَبَيلِ اذَارَكَ الَّذِي نَّكَ افْبُلُهُ يَذَّكُرُونَ لُهُ مُلِّكًا بهادى مَعَّامَ يُدِى فَسَا الْعُرْمِي نَاصِبًا وَبِالْيَالِكِ لِي قِفَ وَفِي التَّرُومِ سَنَّتُ مُلَلًا وَاتُوهُ فَاقْصَرُ وَافْتِحَ الضَّمَعِ لَمُهُ فَشَالَقُعُ لُونَ الْغَيْبُ حَقَّ لَهُ وَلَا وَمَالِي وَأُوزِعْنِي وَإِنِّ كِلَاهُ مَا لِيَنْلُونِ الْيَاءَاتُ فِي قُولِ مَنْ سَلًا سُورةُ القَصَيصِ (٧) وَفِي نُرِى الفَحْتَ انِ مَعُ أَلِفٍ وَبِيا يُهِ وَثَلاثُ رُفْعُهُ ابَعْدُ شُكِكَ وَحُرْنًا بِغَيْمَ مُع سُكُونٍ شَفَا وَيَصْد مُدُرَاضُمُ وَكُسُرُ الضَّمْ ظُلْمِيواً أَنْهَا لَا

نَشَاءَةِ حَتَّا وَهُ وَحَيْثُ إِتَّنَّالًا

وَرَبِي عِبَادِعِ أَرْضِيَ الْيَابِهَ الْجُلَكُ

# ومن سُورةِ الروم إلى سُورةِ سَكَ بَا أ (١٧)

وَعَاقِبَهُ الثَّانِي سَمًّا وَبِئُونِ بِ نَدِيقُ زُكَا لِلْعَالِمِينَ اكْسِرُواعْلَلَا أَنَّى وَاجْمَعُوا آخَارِكُمْ شُكَرِفًا عَلَا ليَرْيُوا خِطَابٌ ضُم وَالوَاوُسَكِنَ وَرَجْمَةُ ارْفَعْفُ ائِزًا وَمُحَصِّلًا وَيَنْفَعُ كُوفِي وَفِي الطَّوْلِ حِصْبُهُ تُصَعِّرُ بِمَدِّخَفَّ إِذْ شُرْعُهُ حَلَا وَيَتَّخَّذَ الْمَرْفُوعُ غَيْرُصِحُنَّا بِهِمْ وَضَمَّ وَلَا تَنُوِينَ عَنْ حُسِّينَ أَعْتَلَى وَفِي نِغَهُ مَرِكُ وَذُكِرَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و فَشَاخُلْقَهُ التّحْرِيكُ حِصُنُ طَوّلاً سِوَى ابْنِ الْعَلَاوَالْبَحْ أُخْفِي سُكُونُهُ بَمَا يَعْمَلُونَ اثْنَانِ عَنَّ وَلِدِ العَلَا لِاصَبَرُوا فَٱكْمِرُ وَخَفِّفْ شَّنَّا وَقُـلْ ذُكَاوَبِيَاءٍ سَاكِنِحَجَّجَ هُمُّـمَّلَا وَبِالْمُمْرِكُلُ اللَّاءِ وَالْيَاءِ بَعْلَهُ وَقِفْ مُسْكِنًا وَالْهَنْزُ زَاكِيهِ مُبْجِّلًا وكَالْيَاءِ مَكُسُورًا لِوَرْشٍ وَعَنْهُ مَا وَفِي الْمُنَاءِ خَفِّفٌ وَامْدُدِ الظَّلَاءَ ذُبَّلًا وتكظّا هُرُونَ اضْمُمُهُ وَكُلِي رُلِعَ احِم هُنَاوَهُنَاكَ الظَّاءُ خُيِّفَ نُوْهِكَ لَا وَخَفَفُهُ ثَلْبُ وَفِي قَدْسَمِعُ كَمَا عور وحق صِحك اب قَصْلُ وَصْلِ الظُّنُونَ وَالنُر

رَسُولَ السَّىبِيلَا وَهُوَفِي الوَقُفِ فِي الْحَلَا

مَقَامَ لِحَفْصِ مُمَّ وَالتَّانِ عُمَّ فِللَّهُ وَقَصْرُ كُلًّا حَتَّى يُضَاعَفُ مُثَقًّا لَا وَفِي الْكُلِّضَمُّ الْكَسُرِ فِي إِسُوَةٌ كُنْدَى نُحِسُنٍ وَتَعَلَى نُؤْتِ بِالْيَاءِ شَمْ لَلا وَبِالْيَا وَفَتْعِ الْعَيْنِ رَفْعُ الْعَلَابُ حِصْر يَحِلُّ سِوَى الْبَصِرِي وَخَاتِمَ وُكِّكِ لَا وَقِنَ افْتَحَ اذْ نُصُّوا يَكُونَ لَكُنُونِ كُنَّى وَكَثِيرًا نُقَطَ أَهُ تَعُتُ نُفِيًّا لَا بِفَيْحٍ كُمَّا سَادَاتِنَا اجْمَعُ بِكُسْرَةٍ سُورةُ سَسَباً وفَاطِسْر (١١) خِهِ عُمْ مِنْ رَجْ زِأَلِبٍ مَعًا وِلاَ وَعَالِمِ قُلُ عَلَّامٍ شُمَّاعَ وَرَفْعُ خَفْ وَنَخُسِفُ ذَنَتُ أَنسُقِطُ بَهَا الْيَاءُ شُمُّلَلًا عَلَىٰ رَفْعِ خَفْضِ اللِّيمِ ذُلَّ عَلَيمُ ۗ وَفِي الرِّيَحَ رَفِعُصَمَّ مِنْسَأَتَهُ سُكُو نَهُ مَنَزَتِهِ مُنَاضٍ وَأَبْدِلُهُ إِذْ حَسَّكَ وَفِي الْكَافِ وَالْاَتُمْ عَالِكًا فَتُحَجَّلًا مَسَاكِنِهِمُ سَكِّنْهُ وَاقْصُرْعُ لَى شَّذَا رَرُفِعُ شَكَامُ صَابَ أَكِل أَضِفَ عَلَا بُخَازِي بِيَاءٍ وَافْيَعَ الزَّاىَ وَالْكُنُو ٥٠٠٠ وَصَدَّقَ لِلِكُونِيِّ جَاءَمُثَقَّكُ وَحَقَّ لِوَا بَاعِدُ بِهَصِّرِ مُسَثَّلَدًا وَمَنْ أَذِنَ اضْمُ حُلُوشٌ عِ لَسَالُسَا لَا وَفُرِعَ فَنْتُحُ الضَّمِّ وَالْكُسُرِكُ امِلُ مَنَاوُشُ حُلُوا صِحْتُبَةً وَتَوَصُّلَا وَفِي الْمُزْفَةِ التَّوْجِيدُ فَازَ وَمُهَـ مُرَالَتُ

وَلَغْرِي عِبَادِى رَقِي الْمَا مُضَافَهَا وَقُلُ رَفَعُ عَيُرُ اللهِ بِالْخَفْضِ اللهِ عَلَى وَقُلُ رَفَعُ عَيُرُ اللهِ بِالْخَفْضِ اللهِ عَلَى عَبَادِي رَقِي اللهِ الْعَلَا وَعَنْ مَعْ فَتَحَرِي الْعَلَا وَعَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

وَمَاعَلِتُهُ عَنْ فَالْمُعُلِّهُ مُعْ اللهِ ال

سنورة الصّاقات (٨) وَصَفّاً وَزُمُرا نِكُرًا انْ غَبَ مَسْارَةُ وَوَدُو اللّارَوْمِ عَهَا التَّا هَنَدُ

وَصَفًا وَزُجُرًا ذِكُرًا ادْغَتَ مَحَنَزُةً وَدُرُوًا بِلِارَوْمٍ بِهَا التَّا هَنَدَنَّ لَا وَخَلَّادُهُمُ بِالْخُلُفِ فَالْلُتُهِ كَاتِ فَالْهُ مُعِيرِاتِ فِي ذِكْرًا وَصُبْحًا فَحَصِّ لَا

وَضُمُ قَوَاقٍ شَاعَ خَالِصَةٍ أَضِفَ لَهُ الرَّحِبُ وَجِدْعَبُدَنَا فَبُلُ دُخَلُا وَفِي يُوعَدُونَ دُمْ خُلُا وبِيتَ اَفَ دُمْ وَفِي يُوعَدُونَ دُمْ خُلُا وبِيتَ اَفَ دُمْ وَقَصْرِهِ وَوَصْلُ التَّخَذُنَا هُمُ خُلاَ شُرْعُهُ وِلَا وَفَاتَحَقَّ فِي نَصْرٍ وَخُذْ يَاء لِى مَعَ قَصْرِهِ وَوَصْلُ التَّخَذُنَا هُمُ خُلا شُرْعُهُ ولا وَفَاتَحَقَّ فِي نَصْرٍ وَخُذْ يَاء لِى مَعَ قَصْرِهِ وَإِنْ وَبَعْدِى مَسَنِى لَعْتَ تِي إلى

أَمَّنَ خَفَّ مِرْيِّ فَكَ امَدَّ سَالِمًا مَعَ الْكَسْرِحَقُ عَبْدَهُ اجْمَعْ شَمَّ وَلاَ الْكَسْرِ فَقَ عَبْدَهُ الْجَمَعْ شَمَّ وَلاَ وَرَحْتَهُ مَعْ ضُرِّهِ النَّصَبُ عَجِّ لَا وَرَحْتَهُ مَعْ ضُرِّهِ النَّصَبُ عَجِّ لَا

#### وَضُمَّ قَضَىٰ وَاحْسِرُ وَحَرِّكٌ وَبَعْدُ رَفَّ

غُسَّنَدُلَا وَزِنَامُرُونِ النُّونَ كُهُ فَا فَعَنَ خَفِّ فَ فَعَنَ خَفِّ فَ وَفِي النَّبَ الْعُسَدَلَا وَزِنَامُرُونِ النَّونَ كُهُ فَعَتَ خَفِّفُ وَفِي النَّبَ الْعُسَلَا لِكُوفٍ وَخُذْ بَا تَأْمُرُونِ أَرَادَنِ وَإِنِي مَمَا مَعْ بَاعِبَ ادِى فَحَصِلا لِكُوفٍ وَخُذْ بَا تَأْمُرُونِ أَرَادَنِ وَإِنِي مَمَا مَعْ بَاعِبَ ادِى فَحَصِلا سُورَةُ الْمُؤْمِنِ (٥)

وَيَنْعُونَ خَاطِبُ إِذَ لَوْى هَاءُمِنْهُمُ بِكَافِ كُنِّى أَوْأَنُ زِدِ الْمُعَرَ ثُنْ عَلَا وَسَكِنْ لَمُمْ وَاصْمُ بِيَظْهَرَ وَاكْسِكِنْ وَدَفْعَ الفَسَادَ انصِهَ إِلَى عَاقِلِ حَلَا وَسَكِنْ لَمُمْ وَاصْمُ بِيظْهَرَ وَاكْسِكِنْ وَدَفْعَ الفَسَادَ انصِهَ إِلَى عَاقِلٍ حَلَا فَأَطَعَ الْفَعَ الْفَصَلُ وَفَعَ الْفَصَلُ وَفَعَ الْفَصَلُ وَفَعَ الْفَصَلُ وَقَلْبِ لَوْ وَيُوا مِنْ حَمِيداً دُخِلُوا لَفَتْ رَصِّ لَا عَلَى الْوَصِّلُ وَاضْمُ كَسَنَّ وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَا وَالْمُولِ وَاضْمُ كَسَنَّ وَمِنْ مَا لِي وَالْمُولِ وَالْمُعَلِينَ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ وَفِي مَا لِي وَأَمْ رِى مَعْ إِلَى وَلَهُ مِنْ وَفِي مَا لِي وَأَمْ رِى مَعْ إِلَى وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ وَلَا مُعَلِيلًا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ وَالْمُعْمِلِي وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُومُ اللْمُؤْمِلِي الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُومُ

وَالْ كَانُ كَنْسَاتٍ بِهِ كَسُنُرُهُ ثُمَّا وَقَوْلُ مُبِيلِ السِّينِ لِلَّيْتِ أُخِيلًا وَخَنْثُرُ يَاءُ شُهُمَّ مَعُ فَتْحِ ضَيِّهِ وَأَعْلَاءُ خُذُ وَالْجَعُ عُمَّ عُقَاتَ قَلَا لَذَى ثَمَرَاتٍ ثُمِّ يَاشُرَكِ إِنِّ اللهِ مُضَافُ وَيَارَقِ بِهِ الْخُلُفُ بُجِّيلًا

سُورةُ الشُّورَكِ وَالزُّخْرِفِ وَالدُّحْانِ (١٣) نَ غَيْرُضِعَابِ يَعْلَمُ ارْفَعْ كُمَا أَغْتَلَا وَيُوحَى بِفَتْحِ الْحَاءِ دُاتَ وَيَفْعَلُو بَاكْسَبُتُ لَافَاءَعَمُّ كَبِيَرِفِ كَبَائِزَفِيهَا ثُمَّ فِي النَّجْرِمِ شَمُّ لَلَا ا أَتَانَا وَأَنْ كُنْتُمْ بِكَسِرِشَذَا الْمُكَلَّ وَيُرْسِلَ فَا نِفَعْمَعْ فَيُوجِي مُسَكِّنًا وَيَشْأُ أُفِي ضَيِّمٍ وَثَقِيلٍ صِعَابُهُ عِبَادُ بَرُفِعِ الدَّالِ فِي يَنَدَعُ لُفَ لَا وَسَكِّنُ وَذِهُ هَمْزًاكُواوِ أَوُشْهِدُوا أُمِينًا وَفِيهِ الْمُدُّبِالْحُلُلِينَ الْمِنْ الْمُلْكِ وَقُلْ قَالَ عَنْ كُفِّو وَسَتْفَا بِضِيِّه وَتَعْرِيكِهِ بِالشَّبِّمِ ذُكَّ رَأُنْكَ لَا وَحُكُمُ صِحَابٍ فَصُرُهُمُزُوِّجَاءَكَ وَأَسْوِرَةٌ سَكِنْ وَبِالِقَصْرِغُ لِيلًا وَفِي سَلَفًا ضَمًّا سَكُورِيفٍ وَصَادُهُ يَصُدُّونَ كَسُرُ الضَّمِّ فِي حَقِّ نَهُشُكُلاً المُلَةُ كُوفٍ يُحَقِّقُ كَانِيًا وَقُلُ أَلِفًا لِلْكِلِّ ثَالِثًا أَبِدُ لِا وَفِي تَشْنَهِ بِهِ لَتَثْنَهِى حَقُ صُعْبَةٍ وَفِي تُرْجَعُونَ الْغَيْبِ سَثَّـا يَعَ دُخُـلُلًا نَصِيرِ وَخَاطِبَ يَعْلُونَ كُمَا أَجْلَىٰ وَفِي قِيلَهُ ٱكْسِرُ وَاكْسِرِ الضَّمَّ بَعُدُ فِ بِتَعَبِّى عِبَادِى الْيَا وَبِينُ لِي دَنَاعَ لَا وَرَبُ السَّمُواتِ اخْفِضُوا الرَّفُعَ ثُكَّلًا رَبَعِيًّا وَقُلْ إِنِّهِ وَلِي الْيَاءُ حُبِّ لَا وَضَمَ اعْتِلُوهُ ٱلْسِرُغِنَّى إِنَّكَ افْتَحَهُ وَا

### سُورَةُ الشَّرِيعَةِ والأَخْتَافِ (٧)

وَإِنَّ وَفِي أَضْمِرُ بِتَوْكِيدٍ أَوِّلاً مَعًا رَفِعُ آیاتٍ عَلَی کَسْرِهِ سَثْنَا بهِ إِلْفَ نَتْحَ وَالْإِسْكَانُ وَأَلْفَصُرُ شَمِّ لَا ن لِنَجُزِى يَانضِ سَـُمَا وَغِيثُ اَوَّ وَوَالسَّاعَةَ ارْفَعْ غَيْرَ حَزَةَ حُسَّنَّا الْهِ محكية أإحسالا ليكوف تحقولا وَنَعْدُ دُبِياءٍ مُثَمَّ فِعْدُ لَاسِ وُصِّلًا وَغَيْرُصِعُ الْمِأْحُسَ نَارُفَعُ وَقَبْلُهُ نُوَيِّهُمُ بِالْيَالُهُ حَقِي نَهْ شَكَلًا وَقُلْعَنْ هِشَامٍ أَدْعَ مُواكَقِكَ لِنِي مَسَاكِنَهُمُ بِالرَّفِعِ فَاشِيهِ ثُولًا وَقُلُ لَاتَرٰى بِالْغَيْبِ وَاضْمُ وَبَعْكُ وَانِّي وَأُوْزِعْنِي بِهَاخُلْفُ مَنْ جَلا وَيَاءُ وَلَكِ بِي وَيَاتَكِ دَانِنِ إلى سكورة الرَّحْمَل عَنْكُلَّ (١٠) ومن سئورة محَدَّبَيِّنَا عَلَى حَبِّةٍ والْقَصْرُ فِي آسِنِ دُلاً وَبِالِضِّمْ وَاقْصُرُ وَاكْسِرِالتَّاءَفَ اَتَلُوا وَكُسُرٍ وَتَحْرِيكِ وَأَمْسِلِي حَصِّلًا وَفِي آلِفا خُلُفُ هُلكى وَبِجَمِّهُم سَكُمُ نَعْلَمُ الْيَاصِفُ وَنَسُلُو وَآفْبَ لَا وَأَسُرَارَهُمْ فَاكْسِرْضِعَابًا وَبَبُاوَتْ وَفِي يَاءِ يُؤْتِبِ عَلْدِيرُ تَسَلَّسَكَ وَفِي يُوْمِنُوا حَقِي وَيَعِتُ كُلُكُ لَا لَهُ بَلام كَلامَ اللهِ وَالْقَصْرُ وُكِّكَلا وَبِالصَّمْضَّرَّا سَثَّاعَ وَالْكَسْرَعَنْهُا

عِايعُ مَلُونَ حَبِّ حَرَّكَ شَطَأَهُ أَدُعَا مُاجِدٍ وَاقَصِّرُ فَآزَرَهُ مُلَا وَفِي يَعْمَلُونَ دُمُ يَقُولُ سِياءٍ آذَ صَّفَا وَالْسِرُوا أَدْبَارَ إِذَ فَازَدُ حَلَا وَفِي يَعْمَلُونَ دُمُ يَقُولُ سِياءٍ آذَ صَّفَا وَالْسِرُوا أَدْبَارَ إِذَ فَازَدُ حَلَا وَفِي يَعْمَلُونَ دُمُ يَقُولُ مِنْ لَيْ فَا وَقُلُ مِثْلُونِ وَقُلُ مِثْلُونِ مَنْ الْعَيْنِ رُاوِبِ عَلَى الْعَيْنِ مُنْ الْمِي عَلَى الْعَيْنِ مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وَقَوْمَ بِخَفْضِ الْمِيمِ سَتَرَفَ حُتَمَالًا
وَبَصْرِ وَأَنْبَعْنَا بِوَا تَبَعَتُ وَمَ الْمَلْا الْمَالُمُ مُوالْدِينَّا وَإِنَّا افْعَدُ وَالْلَهِ مِلْا مِنْ لَيْنَا الْمِيرُوالْدِينَّا وَإِنَّا افْعَدُ وَالْلَهُ مِنْ الْمَنْا الْمُعْلَقُونَ اصْمُمُ كُمْ نَصَّ وَلِلْسُدُ طِلْمُونَ لِسَانُ عَابَ بِالْمُعْلَفِ زُمِّلًا وَصَادُكُونِهِ هِمْكَامُ مُتَقَلِد وَصَادُكُونِهِ هِمْكَامُ مُتَقَلَد وَصَادُكُونِهِ هِمْكَامُ مُتَقَلَد وَصَادُكُونِهِ هِمْكَامُ مُتَقَلَد مَنَاءَ وَالْمَكِي وَدِ الْمُكَمِّرُ وَاحْمِلْكُ مَنْ وَاحْمِلْكُ مَنْ وَاحْمِلْكُ وَمِيهُ وَمَا مِلْمُونَ فَطِبَ كَلَا وَخَاطِبٌ يَعْلَمُونَ فَطِبَ كَلَا وَخَاطِبٌ يَعْلَمُونَ فَطِبَ كَلَا وَمَا وَالْمَالُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُعْلِينَا وَخَاطِبٌ يَعْلَمُونَ فَطِبَ كَلَا وَمَا مِلْمُ اللّهُ وَالْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا اللّهُ وَالْمُولِينَا اللّهُ وَالْمُؤْلِدُ الْمُلْمُونَ فَطِبَ كَلَا وَمَا مِلْمُ وَالْمُولِينَا اللّهُ وَلَيْكُونَ وَالْمُؤْلِدُ وَلَا مُعْلَمُونَ فَطِبَ كَلَا وَمُعْلِينًا اللّهُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَلَا مُعْلَمُونَ وَالْمُلِلَةُ وَمُولِلًا مُعْلَمُونَ وَالْمُؤْلِدُ وَمِنْ الْمُنْ الْمُلْمُولُونَا اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَمُولِكُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلِيلًا مُعْلَمُ وَلَا الْمُعْلِقِيلُولُونَ الْمُؤْلِدُ وَلَالِكُونَ وَلَالًا مُعْلَمُ وَلَالْمُ وَلِيلُولُونَ الْمُؤْلِدُ وَالْمُعْلِيلُ وَلَا الْمُؤْلِدُ وَلَا الْمُؤْلِدُ وَلَالِكُونَ وَلَالْمُؤْلِكُولِ الْمُعْلِيلُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَالِكُولِ الْمُعْلِيلُ وَلَا مُؤْلِقًا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولِ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ وَلَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْلِقًا اللّهُ وَلَا مُؤْلِكُولُ اللّهُ وَالْمُعُلِقُولُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَلِلْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَلِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَلِلْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ الْمُؤْلِقُ وَلِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ اللْمُعِلِيلُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

# سورةُ الرحمان عَزَّقَ عَلَّ (٧)

وَوَاكِبُّ ذُوالرَّبُعَانُ رَفْعُ شَلاثِهَا بِنَصْبِ كُنِّى وَالنُّونُ بِالْحَفْضِ شُّ كِّلَا وَيَخْرُ وَالنَّاسُ مُوافَحَ الضَّمَّ إِذْ حَمَى وَفِلْلَنُشَّاتُ الشِّينُ بِالْكَسْرِ فَاحْمِ لَا صَّحِيحًا بِخُلْفِ نَفْرُعُ الْيَاءُ شُّ الرِّعْ شُواظُ بِكَسْرِ الضَّمِّ مَرِّ يَهُمْ جَلَا

بِمِ يَطْمِثُ فِي الْأُولَى صُمَّمَّ مُّدَى وَتُقْبَلَا وَرَفْعِ نَخُالُ مُرَّحَقٌ وَكُسْرَمِي شُيُوخٌ وَنَصُّ اللَّيَثِ بِالصَّبِمِّ ٱلْأَوَّلِا وَقَالَ بِهِ لِلَّيْثِ فِي السَّتَ انِ وَحُدَهُ وَقُولُ الْكِسَائِي ضُمَّ أَيَّهُ مَا تَثَ وَجِيهُ وَيَمْضُ الْمُقُرِيثِينَ بِهِ تَلاَ وَآخِرُهَا يَاذِي الْجَلَالِ ابْنُ عَسَامِي بِوَاوِ وَرَسُمُ الشَّامِ فِيهِ مَكَثَّلًا سورةُ الوَاقِعَةِ وَالْحَدِيدِ (١) وجوز وعين خفض رفعهما شفا وَعُرِيًا مُسَكُونُ الضَّيِّمُ صُحِّحَ فَاعْتَلِي ري نَدَى الصَّفُووَ اسْتِفْهَامُ إِنَّاصَّفَ وَالسِّيْفُهَامُ إِنَّاصَّفَ وَلَا وَخِفَّ قَدُرُنَا دَارَ وَانْضَمَّ شُرُبِ فِي بمؤقع بالإشكان والقضرست اعع وَقَدَأَخَذَاضُمُ وَاكْسِرا كَخَاءَحُوَّلاً وَمِيثَافَكُمُ عَنْهُ وَكُلِّ كُفِي وَأَنْ خِلْمُ وَأَلِيَهُ طُعٍ وَاكْسِرِ الصَّمَّ فَيُحْسَلَا ويؤخذ غير الشكام مانزلك انخفيه فَ إِذْعَرُ وَالصَّادَانِ مِنْ بَعَدُدُمْ صِلاً وَآنَاكُمُ فَاقْصُرُحُ فِيظاً وَقُلْ هُ وَالْ فَيْ اللَّهُ وَاحْذِفْ عَمَّ وَصْلًا مُوَصَّلاً ومن سورة المحادلة إلى سُورة بن (١٣) وَفِي يَتَنَاجَونَ افْصُرِ النُّونَ سَاكِنًا وَقَدِّمُهُ وَاضْمُ جِيمَهُ فَتُكَمِّلًا -عُلاَعَمَّ وَامْدُدْ فِي الْجِسَالِسِينِ فَوْفَلاَ وكسر انش وأفاضم معاصفو خلف

وَمَعُدُولَةً أُنِتُ يَكُونَ بِحُلُفِ لَا وَفِي رَسُلِي الْمَاكِمُ لِيُونَ التَّقِيلَ حَنْ ذَبِي أَسْوَةِ إِنِّ بِياءٍ تَوَصَّلاً وكسرج كارضم والفتح وافتصروا بِكَسْرِ رَفَّوْلَى والثِّقَّالُ شَافِيهِ كُمِّلاً رو. ويفصل فَتْحُ الضَّيِّ بنصٌّ وصَادُهُ مَرِينَهُ وَاخْفِضُ نُورَهُ عَنْ سَثَـٰ ذَا دَلاَ تَنَوِّنُهُ وَاخْفِضُ نُورَهُ عَنْ سَثَـٰ ذَا دَلا وَفِي ثُمْسِكُوا ثِقُلُ حَلَّا وَمُنتِمْ لَا سَمَّا وَتُنجَيِّكُمْ عَنِ السَّسَّامُ تَقِيلًا سَمَّا وَتُنجَيِّكُمْ عَنِ السَّسَّامُ تَقِيلًا وَلِلَّهِ زِدْ لَامًا وَأَنْصَكَ ارَبَوْتِكًا وَحُشُبُ شُكُونُ الضَّمِّ زُادَ رضًّا حَّلا وَبَغُدِى وَأَنْصَارِى بِياءِ إِضَافَةٍ ٱكُونَ بِوَاوِ وَانْصِبُوا الْجَنُرِ مَحْفًا لَا وَخَفَّ لَوَوْ الْإِلْفًا عِمَا يَعْلُونَ صِيفً لِحَفْصِ وَبِالتَّخْفِيفِ عَنَّ فَ رُفِّ لَا وَبَالِغُ لَاتَنُوبِ مَعْخَفُضِأَمْهِ عَلَى الْقَصْرِ وَالتَّشُّدِيدِ شُقَّ تَهَلَّلًا وضم نصوحا شعبهم تفتوت وَفِي الْوَصْلِ الْأُولَى فَنْبِلُ وَلَوَالسَّدَلَا وَإِمِنْتُمُوفِ الْمُؤْمِنَ أُصُولُهُ نَ مَنْ رُضْ مَعِي بِالْيَاوَأُهُ لَكَنِي الْجَلَىٰ فسيحقا سكونا ضممع عيب يتامو مِن سُورةِ نَ إِلَى سُورةِ القيامَةِ (١١) وَمَنْ قَبْلُهُ فَأَكْسِرُ وَجَرِّكُ رِوعٌ حَلاَ وَضَمُهُمُ مُ فِي يُزِلِقُونَكَ خَالِدٌ وَسُلُطَانِيَهُ مِنْ دُونِ هَاءٍ فَتُوصَلا وَيَغْفَىٰ شِفَاءً مَالِيَهُ مَاهِيَهُ فَصِلْ

بِخُلُفٍ لَٰهُ دُٰاعٍ وَيَعْسُرُجُ رُيْتِ لِكُّ وَيِّذَكُّرُونَ يُؤْمِنُونَ كُمُ لَكُ أُمُّكُ مِنَ الْمُدَمِّزِ أَوْمِنْ وَاوِافَكَاءِ اسْدَلَا وَسَالَ بِهُمْزِغُصُ نُدَانٍ وَغَيْرُهُمْ شَهَاداتِهِ مِ الْجَرَعِ حَفْصُ تَقَبُ لاَ وَنَزَّاعَةً فَأَرْفِع سِوىٰ حَفْصِهِمُ وَقُلُ كِّرَامِ وَقُدَلُ وُذَّالِهِ الضَّحُّ أُعْمِلًا إِلَى نُصُبٍ فَاضْحُمْ وَحَرِّكُ بِهِ عُسُلا مَعَ الُوَاوِ فَافْتَحُ إِنَّكُمْ شَرَّوْ عُكَمْ لَا دُعَائِي وَابِّي ثُمُّ كَيْنِي مُضَافِّهُ وَفِي أَنَّهُ كُنَّا بِكُسْرِصُّوَى الْعُسُلَا وَعَنَ كُلِهِمْ مَأَنَّ الْمُسَاجِدَ فَتُحُهُ هُنَاقُلُ فَشَانَصًا وَطَابَ تَقَبُّلا وَيُسْلُكُهُ يَاكُونٍ وَفِي قَالَ إِنَّا بِخُلْفٍ وَلِارَتِي مُضَافٌ تَجَسَّلًا وَقُلْ لِبَدًا فِي كُسِوالضَّكُّم لَّازِمُ وَرَبُّ بِخَفْضِ الرَّفِعِ صُحْبَتُ كُلًا وَوَظِنَّا وِطَاءً فَاكْشِرُوهُ كُمَّا حَكُواْ وَثُلَثْنَ سُكُونَ الضَّيِّم لَآحَ وَجَمَّلًا وَيُأْتُلُونُهُ فَانْصِبُ وَفَا نِصْفِهِ ظُمْ وَأَدْبَرُ فَاهْ مِزْهُ وَسَكِنْ غُنِ أَجْتَلِكُ وَوَالرِّجْرَضَّمَ الْكُسُرَحَفُصُ إِذَا قُلِ آذَ وَمَايُذَكُرُونَ الْعَيْبُ خُصَّ وَخُلِلاً ن فَادِرُ وَفَامُسُ تَنْفِرَعُ عَثَمَ فَتُحُـهُ ومن سُورةِ القيَامَةِ إلى سُورةِ النَّا (٧) يُجِبُونَ حَقّ كَتّ يُتُكَى عُلاَعَلاَ وَرَابَقِ افْتَحُ أَمِنًا كَذَرُونَ مَعْ

مَلَاسِلَ نَوِنَ إِذْ رُوفَاصَّرْفَ النَّ وَبِالْقَصَرِقِفَ مُرْنَعْنَ هُدَى كُلْفُهُمُ فَلَا وَمُا وَقُلُ الْمَ وَالْمَصَرُ وَهِ وَاقْصُرُهُ فِي الْوَقْفِ فَيْصَلَا وَفَالْتَانِ نَوِنَ إِذْ رُوفَاصَّرْف وَقُلَ الْمَدُّ مِنْ الْمَرْف وَاقْصُرُ وَقُلْ الْمَاكُ وَقُلْ الْمَاكُ وَقُلْ الْمَاكُ وَقُلْ اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاكُ وَالْمَالُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُ فَضَى مُعْمَلًا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا مُعَلِّمُ اللّهُ وَاللّهُ مَا مُعَلِم اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يُصَلَّىٰ تَقِيلًا ضُمَّعَمُّ رِضًا دُنِ اللهُ وَيَاتُرُكِنَ اضْمُمُ حَيَّاعَمُ نَهُ لَكَ وَيَاتُرُكِنَ اضْمُمُ حَيَّاعَمُ نَهُ لَكَ وَعَنْ وَهُو فِي اللهِ

مَجِيدِ شَنْ اَوَالْحِفُ قَدَّرَ كُرُسِّ لَا وَبَلْ يُوثِرُونَ حَزَّ وَتَصَّلَى بَضَمَّ حُزْ صَفَالْسَمَعُ الْنَذَكُ رُحَقُّ وَذُوجِ لِلَّا وَضَمَّ أُولُوا حُقٍّ وَلَاغِسِتُ ثُمَكُمُ مُصَيْطِ إِنَّ شِمْ صَّاعَ وَالْحَلُفُ قُلِلًا وَالسِّينِ لَذُ وَالْوَتْرِ الْكَسْرِشَاتِ عُ فَقَدَّرَيْرِي الْيَحْصَدِي مُنْتَكَّلًا يَحُضُّونَ فَتُحَ الضَّمِّ بِالْكِرْثُمِّلَا وأربع غيب بعد بل المحصولك يعُذِّبُ فَافْتَحَتْ وَبُوثِقَ رَاوِيًا وَيَاءَانِ فِي رَبِّي وَفَكَّ ارْفَعَنْ وِلا وَبَعِنُ آخِفِضَنَ وَٱلْمِيْرَ وَمُدِّدُ مُنَوِّنًا مَعُ الرَّفِعِ إِطْعَامُ نَدَىً عَمَّ فَانْ لَكَ ولَاعَمَّ فِي وَالشَّمَّسِ بِالْفَاءِ وَاتِّخَـٰ لِيٰ ومؤصدة فاهمِزمَعاعَنْ فَتَيْحِي ومن سُورة العَلَق إلى آخر التُرْان (١)

وَعَنْ قُنْ الْكُوْصِرًا رَوَى آَنْ كُهُ الْهِدِ أَنَ أَهُ وَلَمْ الْخُنْ لِهِ مُتَعَسِّلًا وَمَعَنْ فُنْ اللَّهِ مُرَحَدً وَحَرْفُوالًا لِمَ اللَّهِ مُرَحَدً وَحَرْفُوالًا لِمَ اللَّهِ مُرَالًا هِلَّا مُرْتَأَهِلًا لَا اللَّهِ مَرْدُولًا اللَّهِ مُرَالًا هِلَّا مُرْتَأَهِلًا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

وَعَنِي عَنْوَى مَا مِنْ وَلَا وَكَى كُمَارَسَا ۗ وَجَمَّعَ بِالتَّشَدِيدِ شَافِيهِ كُمَاكُمَا وَالْأُولَى كُمَارَسَا ۗ وَجَمَّعَ بِالتَّشَدِيدِ شَافِيهِ كَمَارَسَا

وَصُخَبَةُ الضَّمَّيْنِ فِي عَمْدٍ وَعَوْ الْإِيلَافِ بِالْيَاعَيُّرُ شَامِيِّهِ مَ تَلَا وَصُخْبَةُ الضَّمَّيْنِ فِي عَمْدٍ وَعَوْ الْإِيلَافِ بِالْيَاعَيُّرُ شَامِيِّهِ مَ تَلَا وَإِيلَافِ بِالْيَاعَيْرُ شَامِیِّهِ مَ تَلَا وَإِيلَافِ كُلُّ وَهُو فِي الْخَطِّ سَاقِطُ وَلِي دِنِ قُلُ فِي الْكَافِرِينَ مَتَصَلَا وَهَالَةُ الْمَرْفُوعُ بِالنَّصِيرُ الْإِيلَافِ فَالْمَ سَنَوْ مُقَلِيلًا اللَّهُ الْمَالِقِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

وَلَانَعُ دُرَوُضَ الذَّاكِ مِينَ فَتُمْحِلًا وَمَامِثُلُهُ لِلْعَبُدِحِصْنًا وَمَوْسِطً لَا وَآثِرُ عَنِ الآثَارِ مَتُ ثُرَاةً عَذْبِهِ غَلَاةَ الْجُزَّامِنُ ذِكرِهِ مُتَقَبَّلًا يَنَلْخَيْرَأُخِرِالذَّاكِرِينَ مُكَمَّلًا وَمَنْ شَغَلَ الْفُرْآنُ عَنْهُ لِسَانَهُ مَعَ الْمُخَمِّحِلاً وَارْتِجَالاً مُوَصَّلًا وَمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِلَّا افْتِتَاحُهُ خَوَاتِمُ قُرْبَ الْخَيْمُ يُرُولِي مُسَلِّسَ لَلَّا وَفِيهِ عَنِ الْحَيِّينَ تَكْبِيرُهُمْ مَعَ الْه مَعَ الْحُذِي حَتَى الْمُقْلِحُونَ تَوَسُّلُ إِذَاكَتُرُوا فِي آخِرِالنَّاسِ أَنْ َفُوا وَبَعِضُ لَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَصَّلَا وَقَالَ بِهِ الْبَزِّيُّ مِنْ آخِرِ الضُّحَٰ صِلِ الْكُلُّ دُونَ القَطْعِ مَعْهُ مُبْسِمِلًا فَإِنْ شِيئَتَ فَاقَطَعَ دُونَهُ أَوْعَلَيْهِ أَق

فَلِلسَّاكِيَيْنِ ٱلْمِيرُهُ فِي الْوَصْلِ مُرْهِسَلًا وَمَافَتُلُهُ مِنْ سَاكِنِ أَوْمُنَوَّوِنِ وكانقَصِلَنْ هَاءَ الضَّمِيرِ لِيتُوصَ لَا وَأَدْرِجْ عَلَى إِعْرَابِهِ مَاسِحَاهُ مَا لِأَحْتَدَ زَلَا ابْنُ الْحُبُ الْبِ وَقُلُ لَفُظُهُ أَللهُ أَكْبَرُ وَفَتَبُ لَهُ وَقِيلَ هِلَاعَنُ أَبِي الْفَتَّح فَ ارِسٍ وَعَنْ قُنُّ لِ بَعُضُ بِتَكْبِيرِهِ تَلَا باب مخارج المحروف وصِفاتها التي يخاج القارع إليها (٠٠) وَهَاكَ مَوازِينَ الْحُرُونِ وَمَاحَكُى جَهَابِذَهُ النُّقُادِ فِيهَا مُحَصَّلًا وَلَارِسِيَةٌ فَي عَيْنِهِ نَّ وَلَارِسِكَ وَعِنْدَصَلِلِ الزَّنْفِ يَصُدُقُ الإِبْتِ لَا وَلَالِدُ فِي تَعْيِينِهِ نَ مِنَ الْأَكِيٰ عُنُوا بالمَعَ الِي عَدَامِلِينَ وَهُدَّوْلَا فأبدأ مِنها بالمحسارج مُسردونًا لَمُنَّ بِمَشْهُودِإلصِّفَاتِ مُفَصِّبِ لَا الكُثُ بِأَقْصَى الْحَسَلِقِ وَاشْنَانِ وَسَعَكُ وَحَنْرَفَانِ مِنْهَا أَوْلَالْحَلْقِ جُرِّلًا وَحَوْثُلُهُ أَقْصَى السِّكَانِ وَفَوْقَهُ مِنَ الْحَنَكِ احْفَظْهُ وَحَرْفُ إِلَّسْفَلَا ووسطهمامِنهُ للأثُوكَ وَحَافَةُ الْ لِسَانِ فَأَقْصَاهَا لِحَرْفِ نَطَعَ وَلَا يَعِزُّ وَالِمُّنَى يَكُونُ مُتَلَّلًا إِلَى مَايَلِي الْأَضْرَاسَ وَهُوَلَدَيْهِ مَا

يَلِي لَخُنَكَ الْأَغُلَىٰ وَدُونَـٰهُ ذُو وِلَا وَحَوْنٌ بِأَذْنَاهَا إِلَىٰ مُنْتَهَاهُ فَدُ وَكُمْ حَاذِقٍ مَعْسِيبَوَيْهِ بِهِ إَجْتَلَىٰ وَحَرْفُ يُدَّانِيهِ إِلَى الظَّهَ رِمَ لَخُلُّ وَيَحِيٰ مَعَ الْجَـرُمِيِّ مَعَـــَاهُ قُوِّلًا وَمِنْ طَرَفٍ هُنَّ الثَّلاثُ لِقُطْرُب وَمِنْهُ وَمِنْ أَطْرَافِهَا مِثْلُهَا الْجُسَلَى وَمِنْهُ وَمِنْ عُلْيَا الشَّنَايَاتُ لَاكُنَّةُ وَخُونُ مِنَ اطْرَافِ الثَّنَايَا هِيَ الْعُلَا وَمِنْهُ وَمِن بَيْنِ الشَّنَايَا شَكَاكُتُهُ وَللِشَّفَتَينِ اجْعَلْ ثَلَاثًا لِتَعُدِلاً وَمِنْ بَاطِنِ السُّفْلَى مِنَ الشَّفَتَيْنِ قُلُ سِوَى أَرْبَع فِهِنَّ كِأَمَـُ أُولًا وَفِي أَوْلِمِن كِلْمِ بَيْنَيْنِ جَمْعُ كَ جَرِي شَرْطُ لِيُسْرَى ضَارِع لَّاحٌ نَوْفَلَا اماع حَشَا تَعَاوِ خَلَاقَارِيُ كُمَا أَهَاعَ حَشَا تَعَاوِ خَلَاقَارِيُ كُمَا ڝۜڣؘٳۺۜڿڶڔؙؗڔ؋ ڝۜڣؘٳۺۜڿڶڒؙؗۿڋڣٷۘڿۘۏ؋ڹؽڡؙڵۘڵ ڔؖۼؙڟؙؠٚۯۮۑڹۣؠؖۜٛٛٛٛٷڟؚڶۘڎؙ۬ؠۺ سَكَنَّ وَلَا إِظْهَارَ فِي الْأَنْفِ يُجُتَلَىٰ ومُسْتَفِلُ فَاجْمَعُ بِالأَضْلَادِ أَشْمُ لَا وَجَهْرٌ وَرُخُو وانْفِتَاحٌ صِفَاتُهُا فَمَهُ مُوسُهَا عَشْرٌ (حَثْتُ كِنْفَ شَخْصِه) (أَجَدَّتْ كُقُطْبِ) لِلشَّدِيدَةِ سُتِّكً وَمَا بَيْنَ رَخْوِ وَالشَّدِيدَةِ (عَمْرُنَلُ) ﴿ وَ(وَاثٌ) حُرُوفُ الْكُرِّ وَالرَّخْ وَكُمَّلًا

#### وَ(قِظْ خُصَّ ضَغْطٍ) سَسْبُعُ عُسُلُو وَمُطْبَقُ

هُوالصِّادُ وَالطَّا أُعْجِا وَإِنَّاهُمِلَا وَالطَّا أُعْجِا وَإِنَّاهُمِلَا وَصَادُ وَسَانُ مُهُمَلَانِ وَزَايُهُ صَمِيرٌ وَشِينٌ بِالتَّفَيْقِي تَعَامَلَا وَصَادُ وَسَانُ مُهُمَلَانِ وَزَايُهُ وَكَرِّرَتُ صَمِيرٌ وَشِينٌ بِالتَّفَيْظِيلُ الضَّادُ لَيْسَ بَأَغْلَلَا وَمُنْحَرِفٌ لَا مُورَاءٌ وَكَرِّرَتُ صَالِمُسْتَطِيلُ الضَّادُ لَيُسَ بَأَغْلَلَا وَمُنْحَرِفٌ لَا مُعَالِدًا الصَّادُ لَيْسَ بَأَغْلَلَا الصَّادُ لَيْسَ بَعْفَلَا

كَمَا الْأَلِفُ الْمَاوِي وَ(آوِي) لِعِيلَةٍ

وَفِ (قُطُبُ جَدٍّ ) خَسُ قَلْقَ الْمَ الْوَفِي عَلَى الْمَ الْوَفِي الْمَ الْوَفِي الْمَ الْوَفِي الْمَ الْوَفِي الْمَ الْوَفِي اللهُ الْمَ الْوَفِي اللهُ الْمَ الْوَفِي اللهُ الْمَ الْمَ الْمَ الْوَفِي اللهُ الْمَ الْمَ الْمَ اللهُ الْمَ اللهُ الْمَ اللهُ الْمَ اللهُ الْمَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

عَسَى اللهُ يُذُبِّى سَعْبَ لُهِ جَوَازِهِ ﴿ وَإِنْ كَانَ زَيْفًا غَيْرَخَافٍ مُسَزِّلًّا ۗ فَيَاخَيْرَغَنَّارِ وَبَاخَيْرَ رَاحِمِ وَيَاخَيْرَ مَأْمُولِ جَدًّا وَتَفَضَّكُ أَقِيلُ عَنْزَتِي وَانْفَعْ بِهَا وَبِعِتَصْدِهِكَ حنانئيك ياألله كاللفيع العثه وآخِرُ دَعْ وَانَا بِتَ وَفِي قِي رَبِّ الْ أَنِ الْحَكَ مُدُلِلَّهِ الَّذِي وَحُدَّهُ عَلَا وَبَعَدُ صَلَاهُ اللهِ ثُمَّ سَلامُ اللهِ مُعَمَّ سَلامُ هُ عكلى ستيدانخ أنق الرضا متن خيلا مُخَدِالْمُخْتَارِ الْمُحْدِكَعْبَةً صَلَاةً تُبَارِى الرِّيْحَ مِسْكَا وَمَـُدَلاً وَتُبُدِي عَلَىٰ أَصْحَابِهٖ نَفَحَاتِهَا بِغَيْرِتَنَاهٍ زَرْيَبًا وَقَدَرُنْفُكُّا

ئىلگەرۇرىيى ئالخىنىدلللەرۇرىيى

# جَدُولُ لِبَيَانُ رَمُوزِ القراء مُجُتَ مِعِينَ وَمُنْفَ رِدِين

| رمــوزالإجـــــمَاع            |        | رموزالا نفراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي) | ث      | به ا نافع<br>۱۰ ب فالون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| القراء السبعة ماعدا نافعا      | خ      | ال ب افتالون<br>العام ع ورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الكوفيور وان عكامر             | ذ      | د ابنڪثير<br>ه البَزّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الكوفيون وابنكثير              | ظ      | الم ز قنبـــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الكوفيون وأبوعه مرو            | غ      | ابوعمرو<br>ط الدورك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حمنزة والكسائي                 | ش      | و ک السوسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حمزة والكسكائي وشعبة           | صخبة   | ك ابزعكام<br>ل هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حمزة والكسائي وحفص             | جعتاب  | م ابن ذكوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | عَخَ   | ن عاصر العب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سافع وابنكثير وأبوعسرو         | سمَت   | ويافي حقيص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابركثير وأبوع مرو              | حَقّت  | المن خلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابنكثيروابوعمرو وابنعامر       | نفـَـر | ق خـــلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نافع وابنكثير                  | چزیمی  | ر الكسّائي الكسّائي المرابعات المرا |
| الكوفيون وبسافع                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

الويده وللصلوة مدار لمام على سيدنا فمدير مول المده 

يحسادان مأدى إلى خذالان المالية

P14TV/ T/6 5

### تقريظ من فضت يلذاليث بخ المقرئ أحب مَدعبلالعَزيز الزيات

الأستاذ بالجامعة الاسلامية بالمدينة المدورة والمستشاريم مع الملك فهدلطباعة المصحف الستريف والمدرس بمعهدالقلءات بالقياه في سسك ابقاً

#### بسيالتدالر من الرحسيم

اكحدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعدده أما بعد ،

فقد اطلعت على النظم المبارك الشاطبية) الموسوم بحز الأماني ووجه التهاني) وسمعته من أوله إلى آخره بهتراءة الشيخ محمّد تميم الزعبي. وضبطه وتصحيحه فوجدته مطابقالما تلقيته عن شيوخي الأفاضل موافقالما عليه أهل اللغكة وشراح هذه القصيدة.

وارجوالله العظيم رب لمرش لكريم أن يكت بهذا العمل النفع العميم ..

والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل وصلى الله على سَيدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسسلم. أمسلاه

أحمر عب الغرز الزيات المدينة المستودة المدينة المستودة من ربيع الأول ١٤٠٩ هجرية

#### تقريحظ

من نضيلة الثبيغ عهد الفتاج السيد عجمي الهرسفي الاستماذ المساعد بقسم القراءات بالجامعة الإسلامية بالمبينة المنودة

#### بعم الله الرحمي الرحيء

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . والصلاة والسلام على سيننا محمد خاتم المرسلين وإمام النبيين . وعلى آله وصحبه أجمعين ..

أما بعسد:

فقد عرض علي الشيخ محمد تميم الزعبي متن الشاطبية بتصحيحه وضبطه فرجبته مطابقاً للفظ الذي سمعته وقرأته على مشايخي الأجلاء موافقاً لما عليه شراح القصيدة وأهل اللغة .

وأسال الله العظيم أن يكتب له النفع لأمل القرآن في كل زمان ومكان .

والمسلاة والسلام على سيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. حرر في ١٤٠٤/٥/١٤ علم بالدينة المغورة

المريخ المام ١٤٠٥) ٩ لم المام المام المام المام المام المام المام و مام المام المام

سبه المنتاع السديخي المصفى الأسناذ المساد المساد المسادرات يقليم الفردان الكريم بالجامع الاسلامية المرادات الكريم بالجامع الاسلامية المرادات الكريم المدينة المرادات المرادات المدينة المرادات المدينة المرادات المدينة المرادات المدينة المرادات المدينة المرادات المدينة ال

#### الفهرس

معينة مقدمة التصحيح

١ خطة الكتاب

٣ مطلب أسماء القراء ورواتهم

٤ ٧ الرموز الدالة على العتراء ورواتهم منفردين

٥ ١١ ١١ ١١ ١١ عين

السطلاح النظير

٨ باب الإستعادة

" البسملة

سورة أمّ القرُوان

١٠ بابُ الإِدْغام الكبر

١١ ٧ إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين

١٢ / هاء الكناية

12 // المدوالقصر

١٥ / الهـ مزتين من كلمة

١٧ / الهـ مزيتين من كامتين

١١ ١١ الهمزالمفرد

١ ١ سنت ل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها

ال وقف حمزة وهيشام على المهمز

۱۱ » الإظهاروالإدغام
 ذكر ذال إذ

ذكر دال فد

١٢ / ساءالتأنيث

٢٢ ذكر لام هـل وبل ٢٢ باب إتفاقهم في إدغام إذ وقد وباء التأنيث وهل وبل « حروف قربت مخسارجها الحكام النون الساكنة والتنوين الفتح والإمالة وبيرب اللفظين « مذهب الكسكائي في إمالة هاء السائيث في الوقف ۲۸ « مذاهبهم ف الراءات « اللامات (1 « الوقف على أواخر الكلم ر ر على مسوم الخط « مذاهبهم في ياءات الأضافة ۳۲ ر ساءات الزوائد 72 » فرش الحروف سبورة البتسرة » آلعـمران « النساء المائدة ٤٩ 1 الأنعام الأعراف ٥٤ 1 الأنفال 07 // التوبة ٥v يونسر\_\_

11 سورة يوسف السلاميع 11 الحسجر ١٤ // البخيال ال الأسيراء الكهف الكهف ال مرسم 11 // طــه ٧٠ // الانبياء ٧١ // الحـج ٧٢ // المؤمسنون 11 السنور الفرقان الفرقان ٧٢ الشعراء الشعراء النعسل القصص 1 العنكبوت ٧٧٪ ومن سورة الروم إلى سورة سبأ ٧٨ سورة سبأ وفي اطر السيسي السيالي

الصافات الصافات

۸۰ سیورة ص « الزمــر المؤمن فصلت الشورى والزخرف والدخان الشربعية والأخضاف 11 ومن سورة محدصلي الله علييه وسلم إلح الوحملز عزروجه ل سورة الرحمن عنروجل سورته الواقعة واكحديد ومن سورة المجادلة إلحب سورة ت القيامة Ö "" ۸٦ النسأ " " القيامة " " ۸۷ ر النأ ر ر العلق A A العاق إلى آخرالقرآن ۸ ۹ ماب التكبير ٩. باب مخيارج الحسروف وصفاتها التي يحتاج القيارئ 91 البهتأ جدول بيان الرموز الدالة عملي القراء ورواتهم منف دين ومجتمعين ٩٦ صوُرة إجازة فضيلة الشيخ عبدالع يزعكون السكود تقريظ لفضيلة الشيخ أحدعبد العزيز الزيات م ر م عبدالفتاح سيدعجه المرصفي 44 العنيه يسيرس.

MENERAL IN ENERGY INCOMEDICACINE INCOMEDICA

توزيع مكتنبة المرادة الكدينة الكنورة ـ شارع السمانيّة تلغون ٨٣٦٣٢٤٨ - فاكس ٨٣٧٠٦٧٢

رقم الايداع : ١٤٤٧ / ١٥ دمك : ٦- ٢- ٩٠١٧ - ١٩٦٠,